

دراسات مصطفح د. علي زهير هانتم الصراف

# اللات فارس في بلاد فارس

الجذور العربية للأشعريين القميين







**دراسات** STUDIES

## د. علي زهير هانتم الصراف

## التسيع في بلاد فارس

الجذور العربية للأشعريين القميين



#### التتتبيع في بلاد فارس

دراسة في الجذور العربية للأشعريين القميين

#### SHIISM IN PERSIA

By: Dr. Ali Al-Sarraf

المؤلف د. علي زهير هاشم الصراف الطبعة الأولى، لبنان/ كندا، 2015 First Edition, Lebanon/Canada, 2015

جميع حقوق النشر معفوظة، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة، إعادة إصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أونقله، بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل المعلومات، سواء أكات إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين والاسرحاع، دون إذن إدن من أصحاب الحقوق All rights reserved is not entitled to any person or institution or entity

reissue of this books or part thereofs or transmitted in any form or mode of modes of transmission of informations whether electronic or mechanical including photocopyings recordings or storage and retrievals without written permission from the rights holders.



56 Laurel Cres. London, Ontario, Canada Tel: +2266783972 N6H 4W7 opuspublishers a hotmail.com



لبنان بيروت / الحمرا تلفون: 961 1 350549 - 961 1 350549 daralrafidain(a yahoo.com www.daralrafidain.com

هام إن حميج الأراه الواردة في هذا الكتاب تعبّر عن إلي قاشها. ولا نعم بالصدورةُ عن رأي الناشر .

#### الإهداء

روح والدي... وفاءُ وعرفاناً

من كان دعاءها ... رفيق دربي

إلى والدتي ... محبّة واعتزازاً

## الأشعريون بين الفكر السياسي والفكر العقائدي

تنقل الأشعريون عبر العصور التاريخية بين اليمن والعراق وبلاد فارس، وكان لهم في كل بلدينزلونه دوراً إجتماعياً وعلمياً. وتمكنوا من نشر الإسلام وعقيدة التشيع في أجزاء من العالم الإسلامي، وقد اتجه بعض رجالهم نحو الحياة السياسية وشاركوا في الأحداث في العصر الأموي. واتخذ بعضهم من عقيدة التشيع منطلقاً فكرياً لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام) في بلاد الجبال من أرض فارس، بعد أن اتخذوها مسكناً لهم. ويشير تاريخ مدينة قم المقدسة إلى دورهم في تحويل المجوسيين إلى الإسلام وشاركوا في بناء خطط مدينة قم في العصر العباسي. وتشير النصوص إلى صلات الأشعريين بالأئمة (عليهم السلام)، حتى أن عقيدة غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) قد تغلغلت في أعماقهم، وتصدوا للتيارات الفكرية المناهضة للفكر الإمامي. وقد رصد الدكتور علي زهير هاشم الصراف في كتابه علماء الأشعريين ونتاجهم المعرفي في كافة المجالات العلمية وهي تؤشر على مساهمتهم في نشر الفكر بين صفوف المجتمع الإسلامي، وهذا مما يؤيد أن للأشعريين دوراً سياسياً وفكرياً، وقد أوضح الباحث هذين الجانبين في كتابه، إذ لم تبال السلطة الأموية باضطهاد الأشعريين، بعد إبعاد العشائر العربية عن العراق. وأدى هذا الإبعاد السياسي إلى نشر التشيع في بلاد المشرق، وبخاصة في أرض الجبال من بلاد فارس، وتركيز الفكر الإمامي في مدينة قم وغيرها من مدن أرض الجبال. ويمكن اعتبار هذا البحث حافزاً للباحثين في دراسة نشر الإسلام وعقيدة التشيع في أنحاء العالم الإسلامي، وأن المتفحص لمصادر التاريخ يجد بين طياته

نصوصاً تؤشر إلى الجذور التاريخية لتنقل الأشعريين من موضع لآخر. وكان لرجالهم دور في عمليات الفتوح الإسلامية وكشف الباحث عن دور هؤ لاء الأعلام بدقة في الحياة السياسية في الدولة الإسلامية، وأن إحصائياته تؤشر على جهده في هذا الباب. ووقف الباحث وقفة تأمل على نشر الأشعريين عقيدة التشيع في مدينة قم وما جاورها، وصلات أعلامها بالأئمة (عليهم السلام). وقد كشفت كتب الرجال عند الإمامية عن أصحاب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من الأشعريين وذهب كثير من المؤرخين والبلدانيين إلى القول: «أن أهل قم كلهم شيعة»، وربط بعضهم بين أرومة الأشعريين العربية، وعقيدتهم الإمامية وامتزج كثير من الأشعريين بالعلويين. بعد استقرارهم في مدن المشرق الإسلامي، وتوثقت صلات الأشعريين بالأنمة (عليهم السلام) وبسفراء الإمام المهدى (عليه السلام)، ومن ثم كانت "مدرسة الأشعريين، العلمية في مدينة قم قد نافست مدارس الفكر الأخرى وقد نافست مدرسة قم الأشعرية الإمامية مدارس مذاهب المسلمين الأخرى، وقدمت نتاجات معرية في مختلف العلوم، وقد أوضحت كتب الرجال عند الإمامية هذا الجانب وفي مقدمتها رجال النجاشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي. وخلاصة القول أن الأشعريين اليمنيين العراقيين قد بسطوا نفوذهم في أرض فارس سياسيا وفكريه.

أ.د. حسن عيسى الحكيم النجف الأشرف في ١٣ شعبان ١٤٣٦ للهجرة الموافق ١ حزيران ٢٠١٥ للميلاد

## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على خير الأنام سيدنا محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كنت أود كثيراً وتراودني رغبة في إظهار جانب لم يلتفت إليه أحد قبلي من تاريخ أنمة أهل البيت (عليهم السلام) والتشيع والسلالات الشيعية التي حكمت أو الأسر العلمية التي خدمت هذا المذهب المبارك، إلا أنني وبعد التفتيش عن أي موضوع يخطر في بالي ممّا يتعلّق بهذه الأمور كنت أجده إمّا موضوعاً مدروساً من قبل من سبقني أو أنه غير ناهض ليكون مشروع بحث بمستوى رسالة ماجستير.

وأنا أدرس في السنة التحضيرية لمرحلة الماجستير ومنشغل بهتي هذا، وإذا بأساتذتي في قسم التاريخ قد اقترحوا علي موضوع رسالتي هذه فشعرت بالطمأنينة وعجبني بريق العنوان، إلا أنني وبعد تفخص أولي أصبت بخيبة أمل كبيرة حيث وجدت تاريخ هذه الأسرة المباركة والمؤثرة في تاريخ التشيع في بلاد فارس غامض جداً ولا يصلح للوهلة الأولى أن يصبح رسالة علمية، وما زاد الطين بلة هو أن وجهات نظر أساتذة التاريخ الذين ترسل لهم ورقة إبداء الرأي قبل اتخاذ القسم القرار النهائي بإقرار الموضوع لم تكن مساعدة، إلا أن إصراري وبعد توكلي على الله على الإستمرار بالكتابة في هذا الموضوع وإعجابي به كونه يتعلق بتاريخ أحد أهم الأسر العلمية الشيعية وتطور الحركة العلمية في أحد أهم المراكز العلمية الشيعة الإمامية جعلني أستمر بالأمر. وممّا شدّ على عزيمتي هو تشجيع أستاذي الأستاذ الدكتور عبد الجبّار ناجي الياسري المحترم أياي بالإستمرار؛ ولا أنسى ما قاله لى بأن هذا العنوان سيرى النور على يدك وأن الناس ستعرف عظم هذه الأسرة قاله لى بأن هذا العنوان سيرى النور على يدك وأن الناس ستعرف عظم هذه الأسرة

العلمية الشيعية العريقة بعد أن تبذل قصاري جهدك.

وبعد مشورات مكثفة في قسم التاريخ بكلية الآداب \_ جامعة الكوفة، أرتأت اللجنة العلمية في القسم هذا العنوان لرسالتي: (الأشعريون في إقليم الجبال حتى منتصف القرن الرابع الهجري)، وبعد إجراء بعض التعديلات في فصول هذه الرسالة وإدخال آراء المناقشين جهزتها للطبع، وقد اقترح على المختصين بدار الرافدين للنشر مشكورين بتغيير طفيف في العنوان فأصبح: (التشيع في بلاد فارس، الجذور العربية للأشعريين القميين).

وتطلّب الأمر مني السفر إلى إيران البلد الذي احتضن تلك المدرسة الشيعية العريقة للإطلاع على المراجع التي كتبت حول موضوعي وقد حصلت على بعض البحوث العلمية والمقالات المنشورة في الدوريات العلمية باللغة الفارسية إلا أنني وجدت مثل هذا الموضوع ما زال جديداً على الساحة هناك و لم يتطرق إليه أحد هناك.

والبحوث والمقالات العلمية التي عثرت عليها تتطرق لتاريخ قم السياسي والثقافي والعلمي بشكل عام، ويغض الباحثون النظر فيها عن فترة سيطرة الأشعريين على المدينة وتأسيسهم لها و ما أدوه من أدوار كبيرة في نشر الإسلام والتشيع هناك، أو إذا كانت البحوث تختص بموضوع الأشعريين فإنها تمرُّ مرور الكرام على بعض الحقائق التاريخية و لعل السبب في ذلك هو عروبتهم؛ فكأنَّ الموضوع هذا بقى رهن عصبتين: العربية كون المنطقة التي سكنوها تقع ضمن بلاد فارس والفارسية كون هؤلاء الأشعريين من العرب. فكانت المعلومات شحيحة وأن من يخوض غمار تاريخ الشيعة والتشيع وتراثهم العلمي بشكل عام كأنّما يخوض في المجهول، إلا أنني بعد أن رأيت أن هذا الموضوع هو قدري، سبرت غماره وخضت لججه حتى اقتنعت بتلك المعلومات الشحيحة التي تقدّمه كتب الرجال الإمامية والتراجم والطبقات وصرت أرتب تلك المعلومات القليلة وأستنبط منها النتائج وأحلّلها وقد حصلت على استنتاجات جيدة من خلال هذه المعلومات وقمت باستقراء المجهول من ثناياها.

وقد نال هذا الجهد رضا لجنة المناقشة في كلية الأداب بجامعة الكوفة في يوم

الخميس الموافق 77/7/7/7 للميلاد وقد أجيز دون تعديلات وبتقدير جيد جداً، وقد صادف يوم مناقشتي ذكرى رحيل والدي \_ رحمه الله \_ فإليه أهديت جهدى هدا.

وبعد أن أتممت عملي هذا لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل وعلى رأسهم أستاذي المشرف المؤرّخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم (حفظه الله ورعاه) الذي رعاني بألطافه ويسر لي كل عسير، كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة وأخص بالذكر أستاذي المؤرّخ المبدع ورئيس اللجنة أ.د. طالب العنزي المحترم وباقي أعضاء اللجنة كل من أ.د. عمار عبودي نضار وأ.د. أياد عبدالحسين الخفاجي المحترمين، كما أشكر أعضاء المكتبات العامة التي ساهمت في إنجاز عملي هذا وأخص بالذكر مكتبة العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف فهي حقاً مكتبة ثمينة ندعو لها بالتوسع والإزدهار، كما لا يفوتني أن أشكر المكتبات الإيرانية وعلى رأسها المكتبة المركزية للآستانة (العتبة) الرضوية المقدسة الرائعة والعظيمة فقد قضيت شطراً من مدة الكتابة هناك وقد استفدت من مصادرها.

وفي الختام آمل أن أكون قد استطعت تقديم دراسة جادة ومهمة في أحد مواضيع تاريخ التشيع وعن أحد الأسر الشيعية العلمية المهمّة وما ساهمت في تطور الحركة العلمية في أحد أهم مراكز الفكر الإمامي في البلاد الإسلامية وأعتذر عن قصور جهدي، والله ولي التوفيق.

د. على زهير هاشم الصراف النجف الأشرف النجف الأشرف في يوم الأربعاء الخامس من شهر شوّال من عام ١٤٣٦ للهجرة الموافق للثاني والعشرين من تمّوز سنة ٢٠١٥ للميلاد.

## بِنَدِ آللَهُ ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمِ المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلاته وتسليمه على خير خلقه البشير النذير والسراج المنير، حبيب القلوب وطبيب النفوس محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.

إن من دواعي السرور والشكر للباري عزَّوجلَّ الإنتماء لهذا الدين الحنيف ومعرفة تاريخه خصوصاً إذا ارتبط هذا التاريخ بشخص الرسول الكريم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وعترته الطاهرين (عليهم السلام) ومن والاهم وما لقوا من صعوبات في نشر هذا الدين الحنيف.

لم تكن تلك المتاعب والصعوبات بشتى أنواعها ببعيدة عن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في سبيل نشر الإسلام ومعتقداتهم، فقد جابهوها بكل صبر وثبات وبقيادة رشيدة تمثلت في أئمة الهدى (عليهم السلام).

ومن جملة ما تعرضت لها تلك القيادة وأتباعها من الضغوطات في مختلف الجوانب الإقتصادية والعقائدية والسياسية والنفسية والتعتيم الإعلامي الشديد في نقل فضائل أهل البيت (عليهم السلام) وسبّهم على المنابر ومنع أتباعهم من العطاء وتشديد الرقابة على مختلف تحركاتهم في سبيل الحد من نشر ثقافتهم وقتل وتشريد العلويين وأتباعهم من الشيعة وغيرها من تلك الأساليب وانتهى الأمر بتهجيرهم قسراً من مدنهم.

هذه الظاهرة الأخيرة جرت ولأول مرة على يد أحد أعنف ولاة الأمويين وهو

الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولّي على العراق ما بين الاعوام ٧٥-٩٥هـ/ ٢٩٤-١٧٥، إذ أمر بتهجير أسر عربية إشتهرت بولائها لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) من الكوفة ومن أبرز تلك الطوائف هم الأشعريون فرع من فروع قبائل كهلان بن سبأ بعد ما أصبح لا يَتَحَمَّل بقاؤهم في الكوفة. وكانت قد سبقت هذه الهجرة، تحركات وهجرة لبعض القبائل العربية وفروعها من الكوفة شملت رهطأ من بني أسد ومذحج وقيس وهمدان إلى إقليم الجبال وإلى الشام قبل زهاء أربعة عقود من هجرة الأشعريين.

وهجرة الهمدانيين إلى الشام جاءت لتملأ الفراغات السكانية الكبيرة في المنطقة ومع مرور الوقت غدت أرض الشام ذات أكثرية شيعية أنشأت فيها مراكز علمية كبرى في حلب وطرابلس وجبل عامل.

هذا الحدث العظيم بكل المقاييس وهذه الهجرة المباركة إلى إقليم الجبال تسبّبت في تأسيس مركز علمي مستقل ومتكامل للشيعة الإمامية في تاريخهم العلمي العريق وهنا قيدته بالإستقلالية، لأن الكوفة هي المدينة الأولى التي كان فيها للتشيع أثر وبطبيعة الحال لآراء الشيعة العلمية وجود، ولكن لم تكن يومذاك مدينة شيعية بحتة بل كانت تسمّى بكوفة الجند وهذا يعني أنها كانت عرضة لمرور جميع المسلمين بكل ما يحملون من معتقدات وآراء، أما مدينة قم وبفضل هذه الهجرة أصبحت مستقلة من جميع النواحي منها العقيدة والفكر الشيعي ولذا نهضت من جميع النواحي منها البيت (عليهم السلام) وخرَّجت الكثير من الفقهاء ورواة الحديث والعلماء في مختلف العلوم الإسلامية.

وقد كان اهتمامي سابقاً يصب في معرفة تاريخ التشيع ونشأته وكيفية انتشاره في البلاد الإسلامية قبل أن يُقتَرَح عليَّ موضوع هذه الرسالة فبعد أن عرفت الموضوع وأهميته خضت غماره بعد الإستعانة بالله عز وجل فوجدته موضوعاً جديراً بالبحث لأنّه إنتهى بتأسيس أحد أشهر المدارس العلمية في تاريخ التشيع فكان حقاً حرياً بالباحث وأن يستخرج حيثيات هذا الموضوع من أمهات المصادر الأولية والمراجع الثانوية.

وبما أن الموضوع يرتبط بتاريخ التشيع والمعلومات الواردة في المصادر

متناثرة وقليلة فضلاً عن المراجع، فقد اتبعت أسلوب التنقيب الدقيق للحصول على المعلومة المفيدة ولو قدرها كلمة واحدة وهذا واضح للعيان في الفصل الرابع والمبحث الأخير حينما استخرجت أسماء رجال الأشعريين وتراجمهم، وحاولت إجراء أسلوب التحليل المنطقي في جميع أنحاء الرسالة وفصولها للسبب المذكور ولتضارب بعض الأخبار التاريخية مع بعضها.

وقمت بتنظيم هذا البحث في ثلاثة فصول، الفصل الأول جاء ليغطي تاريخ الأشعريين قبل هجرتهم إلى مدينة قم، وقد بدأت فيه من أصولهم العربية وانتمائهم إلى اليمن ونبذة عن تاريخهم قبل الإسلام، ثم بحثت فيه كيفية إسلامهم وصولاً إلى أثرهم في الفتوحات الإسلامية وما قامت به في تلك الحروب بعض الشخصيات البارزة منهم، ومن ثم تطرقت لهجرتهم إلى العراق وأبرز الشخصيات الأشعرية هناك، وفي النهاية أعطيت لمحة جغرافية عن قم محل إستقرارهم النهائي وبيّنت أثر الأشعريين في تمصيره.

وجاء الفصل الثاني ليبين حقبة إستقرارهم في قم وبدء نشاطاتهم الثقافية، وذلك في مبحثين: الأول قمت بالإستدلال بالشواهد التاريخية وغيرها على تشيّعهم الإثنا عشري وأنهم لم ينتحلوا عقائد أي من الفرق الباطلة وفي المبحث الثاني بينت مدى ارتباطهم الوثيق بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) مروراً بعصر كل إمام معصوم والظروف التي طرأت على تلك الفترة ثم ذكرت موقف الأشعريين من تلك الأحداث.

أما في الفصل الثالث فقد تعرضت لمدرسة الأشعريين العلمية بمختلف جوانبها وجاء في مبحثين: الأول أتيت فيه على هذه المدرسة العلمية والفكرية بمختلف جوانبها واستدللت على أصالتها ثم ذكرت خصائصها ومبانيها الفكرية، ثم بيّنت نتائجها وما صدر ورشح عن أقلام الأشعريين في مختلف العلوم الإسلامية وذكرت ما وصل إلينا منها بشكل تفصيلي، وإتماماً للفائدة فقد ترجمت لكوكبة من رجال الأشعريين في المبحث الثاني.

ورفدت البحث بملحقين، الأول في بعض الشخصيات التي إشتهرت بالإنتساب للأشعريين ولكن ليس لهم نسب صريح والثاني يحتوي على مشجرّات لأنساب

الأشعريين.

وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث أهمها وكما أشرت سابقاً هي قلة المعلومات في المصادر فضلاً عن ندرة المراجع الموجودة حول الموضوع ولو لا الإتكال على الله سبحانه وتعالى والإستعانة به لما إستطعت إنجازه.

وفي الختام أرى أن هذا البحث المتواضع ما هو إلا محاولة أولى في مجال البحث العلمي لإغناء المكتبة الإسلامية بمواضيع تتعلق بنشر الإسلام وثفافة أهل البيت (عليهم السلام) على يد العرب عامة والأشعريين خاصة، مما يؤكد عروبة التشيع ويضرب كل الأقاويل الباطلة والعدائية ضد الشيعة القائلة باختراعه على يد الفرس أو اليهود عرض الجدار.

والحمد لله أو لا و آخر آ على زهير هاشم الصراف النجف الأشرف ١٤٣١ هـ/ ٢٠٠٩ م

#### الفصل الأول

## الأشعريون

#### تاريخ عريق وإسلام أصيل

- ـ نسب الأشعريين وتاريخهم قبل الإسلام
- \_إسلام الأشعريين ودورهم في الفتوحات الإسلامية
  - \_هجرة الأشعريين من العراق إلى بلاد فارس
    - ـ دور الأشعريين في تمصير مدينة قم

### المبحث الأول نسب الأشعريين وتاريخهم قبل الإسلام

#### ا \_ نسبهم:

الأشعريون أو الأشعرون تخفيفاً للفظ، والمنسوب إليهم (الأَشْعَرِي) بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة، وهي نسبة لـ (الأشعر) وهو (نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ) "، لقّب بهذا

<sup>(</sup>١) البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر (ت ٢٩٧هـ/ ٩١٠م): أنساب الأشراف، تحقيق: محمود فرودس العظم، قرائة: صبحي نديم المارديني، دار اليقظة العربية، (دمشق ١٩٩٧م)، ج١، ص١٠؛ ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمرو أحمد بن محمّد (ت ٣٢٨هـ/ ٩٤٠م): العقد الفرّيد، شرحه وضبطه ورتب فهارسه: إبراهيم الأبياري، قدم له: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (بيروت د.ت)، ج٣، ص٤٠٤؛ ابن حزم الأندلسي، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت٤٥٦هـ/ ١٠٦٤م): جمهرة أنساب العرب، رَاجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٣)، ص٣٩٧؛ ابن عبد البرّ، أبو عمر يوسف بن عبد البرّ النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧١م): الإنباه على قبائل الرواة، منشورات المكتبة الحيدرية، (النجف ١٩٦٦)، ص١٢١ - ١٢٢؛ ابن ماكولا، الأمير الحافظ على بن هبة الله (ت٤٧٥ هـ/ ١٠٨٢ م): الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العملية، (بيروت ١٩٩٠)، ج١، ص٨٧؛ السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور (ت ٥٦٢ هـ/ ١١٦٧ م). الأنساب، وضع جواشيه: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٨)، ج١، ص١٧٣؛ ابن الأثير، عز الدين أبوالحسن على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت ٠٦٠ هـ/١٢٣٣ م): اللباب في تهذيب الأنساب، ضبطه وحقق أصوله: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٠)، ج١، ص٤٤؛ الملك الأشرف، أبو حفص عمر بن يوسف بن عمر بن رسول الغسّاني (ت٦٩٦ هـ/ ١٢٩٧م): طرفة الأصحاب في معرفةً الأنساب، حقَّقه: ك. و. ستر ستين، راجَّعه وقدم له ووضع فهارسه: صلاح الدين المنجد،

اللقب لأنّه ولد وعلى جسمه شعر (۱)، فهم من القبائل العربية اليمنية العريقة وكما ذكرنا هم بطن من بطون كهلان بن سبأ وقد أجمع أرباب الأنساب أن القبائل اليمنية تفرعت من كهلان بن سبأ وأخيه حمير (العرنجج) كالأشعريين وهمدان و...: "فتفرقت القبائل من كهلان بن سبأ ومن حمير بن سبأ وقيل لسائر بني سبأ السبئيون، ليست لهم قبائل دون سبأ». (۱) وهناك رواية وردت عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ذكرها المؤرخون وأرباب الأنساب في سبأ وأولاده ومسكن كل منهم حينما سأله رجل عن سبأ أهي أرض أو إمرأة؟ فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): "ليست بأرض ولا إمرأة ولكنّه رجل ولد عشرة من العرب، فأما الذين تشائموا، فأما الذين تشائموا: فلخم وجذام وغتنان وعاملة وأما الذين تيامنوا: فالأزد وكندة وحمير والأشعرون وأنمار ومذحج». (۱)

#### ب - تاريخهم قبل الإسلام:

بعد أن عرفنا إنتماء الأشعريين إلى اليمن والقبائل العربية القحطانية لابد لنا من تبيين تاريخ اليمن القديم وصولاً إلى حقبة ما قبل ظهور الدين الحنيف حتى نكون قد أحطنا بجانب من أخبار الأشعريين قبل الإسلام بوصفهم يمنيين ومن القبائل المعروفة التي لها شأن كبير وجاه وجيه في تاريخ المين.

أولاً: توطئة في تاريخ اليمن قبل الإسلام:

<sup>(</sup>دمشق ١٩٤٩)، ص ١٠؛ السيوطي: جلال الدين عبد الرحن (ت ١٩٤١هـ/ ١٥٠٥م): لب اللباب في تهذيب الأنساب، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، إشراف: أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩١)، ج١، ص ٣٦؛ العظم، محمود الفردوس: المستدرك على أنساب الأشراف للبلاذري، دار اليقظة العربية، (دمشق ٢٠٠٢)، ج١٦، ص ٥ -٧، ج١٨، ص ٢٤٥- ٢٥٥ و ٢٢٦؛ على، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ط٢. (بيروت ١٩٩٣)، ج١، ص ٣٦٥؛ كحالة، عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، الماشمية، (دمشق ١٩٤٩)، ج١، ص ٣٠- ٣١.

<sup>(</sup>١) السمعان: الأنساب، ج١، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) العظم، محمود الفردوس: المستدرك على أنساب الأشراف، ج١٦، ص٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ/ ١٢٠١م): المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، حققه وقدم له: د. سهيل زكار، دار الفكر، (بيروت ١٩٩٥)، ج١، ص١٣٠؛ جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، ص٦١.

اليمن أشهر جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربية تاريخياً وحضارياً وذلك بسبب أجوائه لباردة نسبياً ووفرة الأمطار والمياه فيه ويقع في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية على ساحل بحر العرب وغرباً على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وهذه المنطقة مشهورة بوعورة تضاريسها وهي منطقة جبلية تتكون من سلسلتين جبليتين تخترقانها من الشمال إلى الجنوب وتحصران بينهما هضبة عريضة تنحدر نحو البحر العربي بشدة تاركة سهلاً ساحلياً ضيّقاً يقطعه عدد من الأودية والأنهار الصغيرة والسيول التي تحمل مياه الأمطار الموسمية القادمة من شرق أفريقيا لتصبّ في البحر الأحمر ممّا أدّى إلى استقرار الناس ونشوء حضارة إنسانية عظيمة وعريقة في هذه المنطقة. وتمتاز اليمن فضلاً عن ذلك بموقعه الإستراتيجي إذ كانت تمرّ بها خطوط الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي وكان البحارة اليمنيون الواسطة بين بحارة الرومان والفرس والحبش لنقل البضائع والمسافرين من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط (١)، وبسبب هذا الموقع الإستراتيجي أصبحت اليمن مطمعاً للقوى العظمي على امتداد التاريخ القديم فنجد أن اليمن كانت عرضة للغزو الروماني والفارسي والحبشي إذا ما استعرضنا سير تاريخها القديم نجد ذلك واضحاً جليّاً.(٢)

وعرب اليمن لم يكونوا بمنئى عن الحضارات والدول الكبيرة إذ أسسوا دولاً محليةً عرفت من خلال مصادر تاريخ العصور القديمة وثبت بعضها علميّاً من خلال التنقيبات الأثرية وغيرها من الشواهد التاريخية العلمية ولعل أقدم تلك الدول والممالك (مملكة معين) التي ظهرت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وكانوا قد اعتمدوا التجارة البريّة وبظهور الأساطيل القوية للمالك العظمى منها الإغريق ووريثتها الدولة الرومانية وكذلك أسطول فارس والحبشة، ضعف جانب التجارة البريّ وظهرت التجارة البحرية، فتسلّط على اليمن من أتقن فن البحار وهم (الحميريون) فأسسوا مملكتهم وامتدت زهاء ١٤٠ عام من سنة ١١٥ قبل الميلاد حتى عام ٢٥٥م.

<sup>(</sup>۱) الروضان، عبد عون: موسوعة تاريخ العرب تاريخ ممالك دول حضارة، الأهلية للنشر والتوزيع، (عمّان ۲۰۰٤)، ج۱، ص١٠٠٩.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ج۱، ص۱۰۲.

ومن الدول التي حكمت اليمن يمكن الإشارة إلى (السبئيين) و(مملكة حضر موت) و (قتبان) و (أوسان). (۱)

#### ثانياً: أوضاع اليمن السياسية قبيل ظهور الإسلام:

وعند ما ننتقل إلى مصادر تاريخ العصر الجاهلي لمعرفة أوضاع اليمن السياسية قبيل ظهور الإسلام نجد أن اليمن في هذه الحقبة ترزح تحت الإحتلال الحبشي الذي دعاهم إلى فتحها رجل منهم اسمه ذو ثعلبان إنتقاماً من ذي نواس من أواخر تبابعة اليمن من دولة حمير ولأنه إضطهد النصاري، ففر ذو نواس واقتحم البحر وغرق فيه، فخلفه ذو جدن آخر التبابعة فتغلَّبت الحبشة على اليمن وأقاموا في اليمن وقائدهم أبرهة الأشرم هذا الذي أراد هدم الكعبة فمنعته الإرادة الربانية فخلفه ابنه يكسوم وأساء معاملة اليمنيين فذهب سيف بن ذي يزن ابن أحد ملوك حمير إلى كسرى فاستنصره، فنصره وأرسل معه جنداً أخرج الأحباش من اليمن ووُليَ سيف المذكور تحت سيطرة كسرى، فغدر بسيف رجال بطانته ـ وهم من الأحباش \_ فقتلوه ولم يملك أحد بعده بل إستقل أهل كل ناحية بما لديهم على مثال ملوك الطوائف وظلت سيطرة الفرس على اليمن حتّى ظهر الإسلام فدخلت في حوزة المسلمين. (٢)

## ثالثاً: الأشعريون وأخبارهم في العصر الجاهلي:

كانت قبيلة الأشعريين من أبرز القبائل العربية وأشهرها في اليمن وكان لها تأثير كبير في الميدان السياسي والثقافي والإقتصادي هناك وهذه التأثيرات واضحة المعالم في كتب الأنساب وتواريخ العرب.

أما من الناحية الدينية فقد إنتشر الشرك في الديانة الإبراهيمية الحنيفة ومثل ما كان معظم العرب كان الأشعريون على هذه المعتقدات كما ذكر

<sup>(</sup>١) الروضان: موسوعة تاريخ العرب، ج١، ص١٠١- ١١؛ لتفاصيل أوفي وأشمل ينظر: جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، مملكة حضر موت: ص١٠١- ١٦٩، حكومة قتبان: ص١٧١ - ٠٤٠، مملكتا ديدان ولحيانً: ص٢٤١ -٢٥٧، السبنيون: ص٢٥٨ -٣٥٣. ملوك سبأ وذوريدان: ص٤١٦ - ٤٩٥، ممالك وإمارات صغيرة: ص٤٩٨ - ٥٠٩، الحميريون:

<sup>(</sup>٢) زيدان، جرجي: العرب قبل الاسلام، راجعها وعلق عليها وقدّم لها: حسين مؤنس، دار الهلال، (د.ن.د.ت)، ص ۱۲٤.

مصنف تاريخ قم ولكن لنا رأي آخر سنذكره لاحقاً؛ وكان صنم (النكشر) من أعظم أصنام اليمن موضع تقديسهم وعبادتهم وكانوا يذبحون الذبائح صوبها، كما قال الشاعر:

حَلَغُتُ بِمَا آلَى بِهِ كُلُّ مُحْرِمِ وَمَا ذَبَعَتْ ذُخرَانُ يَوماً لَدَى نَسْرِ لَعَلَيْ مُحْرِمِ فَلْ مُحْرِمِ فَلْمَاءِ وَلا بَحْرِ " فَلا تَسَأْمَنُوا فِي فَضَاءٍ وَلا بَحْرِ " فَلا تَسَأْمَنُوا فِي فَضَاءٍ وَلا بَحْرِ "

وفي رواية عن الأشعري القمي في تاريخ قم ذكر فيها أن هذا الصنم كان خاصاً لقبيلتي (بني ذخران بن ناجية بن الجماهر) \_ وهم أشعريو قم \_ و (بني وائل بن ناجية بن الجماهر) \_ عشيرة أبي موسى الأشعري " \_ في حين ذكر الكلبي هذا الصنم ونسب عبادته إلى حمير قائلاً: "واتخذت حمير نسراً، فعبدوه بأرض يقال لها (بَلْخَع). ولم أسمع حمير سمّت به أحداً، ولم أسمع له ذكراً في أشعارها ولا أشعار أَحَد من العرب. وأظنُّ ذلك كان لانتقال حمير أيام تبّع عن عبادة الأصنام إلى اليهودية"."

وقد ذكر الدكتور جواد على أن هذا الصنم من أصنام اللحيانيين لذكره في الموارد العبرانية والسريانية وبما أنّه ذكر هناك باسم إله عربي فوجب أن يكون من أصنام العرب الشماليين، كما ذكر أنّ شكل صنم نسر كان على هيأة الطائر المسمّى باسمه ووثّق هذا الكلام بقوله: "وقد وجدت أصناماً على صورة نسرٍ منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز».(1)

وقد ذكر ابن حبيب (ت ٢٤٩هـ/ ٨٦٣م) صنم (المنطبق) ونسب عبادته لجماعة

<sup>(</sup>۱) الأشعري القمي، الحسن بن محمّد بن الحسن بن السائب بن مالك (توفي بعد ٣٧٨ هـ/ ٩٨٨ م): تاريخ قـم، ترجمة: تاج الدين الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمي (ت ٨٤٨ هـ/ ١٤٤٣ م)، تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، (قـم ٢٠٠٦)، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) م.ن.، ص ٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكلبي، أبو منذر هشام بن محمّد بن السائب (ت٢٠٤ هـ/ ٨١٩م): كتاب الأصنام، تحقيق: أحمد زكي، الدار القومية للطباعة والنشر، (القاهرة د.ت)، ص١١؛ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٦، ص٢٦٤.

من العرب منهم الأشعريون. ١٠٠

والمورد الآخر التي إختصّت به كل قبيلة من القبائل العربيّة في الجاهلية هو كيفية أدائها مناسك الحج وتلبيتها، إذ أن لكل قبيلة شكلاً خاصاً لأداء مناسك الحج، البعض منها كانت مشتركة بين الجميع كالطواف وغير ذلك.

وقد وردت ثلاث تلبيات للأشعريين في الجاهلية أولها تلبية من نسك لصنم المنطبق وهي: «لبيك اللّهم لبيك، لبيك» ''، وكانت العرب إذا أرادت حج البيت وقفت كل قبيلة عند صنمها وثم يصلون عنده ثمّ يلبون تلبيتهم حتى يصلوا إنى البيت الحرام ''، وقد روى اليعقوبي تلبية الأخرى للأشعريين: «نحج للرحمن بيتاً عجباً، مستتراً، مضبّباً، محجّباً».'' وهناك تلبية ثالثة نسبت للأشعريين وهي: اللّهم هذا واحدٌ إنْ تَمَّا أَتَمَّا أَتَمَّا اللّهُ وَقَدْ أَتَمَا إِنْ تَمَا وَأَيُّ عَبْسِدٍ للله لا ألَهًا '' إنْ تَمَا وأيُّ عَبْسِدٍ للله لا ألَهًا ''

وما نريد هنا القول أنه يفهم من خلال التلبيات الثلاثة المنسوبة للأشعريين أنهم كانوا ممن يعتقدون بعبادة الإله الواحد وهم كانوا كثراً في الجزيرة العربية وخاصة اليمن وقد عرفوا بعباد الرحمن وأنه ما نسب من الأصنام للأشعريين ما هو إلا ما كان عليه التراث الجاهلي إذ لكل قبيلة صنماً ينسب إليهم يتقربون بتقديسها إلى الله الواحد وقد جعلوها شريكاً في أمره كما قال عزوجل عن لسانهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا اللهِ المُعْرَبُونَا إِلَى اللّهِ عَلَى هذا المعتقد ممن هم

<sup>(</sup>۱) ابن حبيب، أبو جعفر محمّد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي (ت ٢٤٩هـ/ ٢٥٣م) كتاب المحبّر، تصحيح: د. إيلزة ليختن شتيتر، جمعية دائرة المعارف العثمانية، (حيدر آباد ١٩٤٢)، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب: كتاب المحبر، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (توفي بعد ٢٩٢ هـ/ ٩٠٥ م): تاريخ اليعقوبي، علق عليه ووضع حواشيه: خليل منصور، دار الإعتصام، ط ٢، (قـــم ١٤٢٥)، ج١، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج١، ص٩١٦.

<sup>(</sup>٥) قطرب، أبو عليّ بن المستنير (توفي بعد ٢٠٦ هـ/ ٨٢١ م): كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية، تحقيق: حاتم صالح ضامن، مؤسسة الرسالة، ط٢، (بيروت ١٩٨٥)، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية ٣.

على ملة التوحيد وعبادة الله عزوجل وقد اشتهروا بالموحدين أو الأحناف إضافة لتسميتهم المذكورة سابقاً وعلى رأسهم أجداد النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والكثير منهم قد صرح بعقيدة التوحيد ونقلت عنهم شواهد شعرية في ذلك؛ وأي تصريح أوضح من تلبياتهم هذه إذ ورد فيهن إسم «اللّه» و«الرحمن» وهما من أسماء الله الحسني.

والجانب الآخر الذي ركّز عليه تاريخ العصر الجاهلي، مسألة الأحلاف بين القبائل للدفاع عن النفس إذ كانت هناك أحلافٌ دفاعيةٌ بين القبائل تشكّل حاجزاً أمنيّاً لكيان القبيلة وتساعدها في جميع شؤون حياتها سيّما في السفر والتنقّل وهناك قبائل كانت لا تتحالف مع القبائل الأخرى وتحمي نفسها بنفسها لشدّة شهرتها ووقعها في نفوس العرب وتسمّى تلك القبائل بالأرحى وعرفت القبيلة التي لا تنضم الى أحد بـ (الجمرة) (۱)، والأشعريون كانوا من تلك القبائل. وفي هذا الجانب فقد سرد الأشعري القمي في تاريخ قم كمّاً من المفاخر والخصال الحسنة للأشعريين في الجاهلية منها أنهم إذا أرادوا السفر لم يأخذوا معهم من يحميهم وكان محلّهم ومنزلهم مآوى للعرب، وكل من استجار بهم أجاروه، ولم يتعرّض أحد لذلك المستجير لعلق شأنهم وهذا وارد في بعض أشعار أبي طالب (رضوان اللّه عليه) عمّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم). (۱)

ومن المفاخر التي تنسب للأشعرين في العصر الجاهلي نقلاً عن بعض رواتهم أن بناء الركن اليماني للكعبة المشرّفة منسوب لِـ (أُبيّ بن سالم الأشعري) وعلى

(١) جواد على: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٤، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) هي لامية أبي طالب (رضوان الله عليه) المشهورة وفي ضمنها بين أشار فيه إلى محلّ نزولهم في مكة في مكة في موسم الحج وهو قرب الصفا والمروة وبيت الشاهد هو:

وخينتُ يُنِيبُخُ الأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمَغْضَى السُيُولِ مِنْ أَسَافٍ وَنَائِلِ وَكَا ذَكُرَت أَن الموضع قرب الصفا والمروة إذ كان الصنان (أساف) و(نائلة) منصوبين على الصفا والمروة واللامية هذه التي أوردها الأشعري في تاريخ قم فيها اختلافات في الألفاظ في نقل الأبيات إلا أنّ الأبيات في جميع الروايات في نفس السياق والمطلب، ويعلق الأشعري في خاتمة المطاف بأنّ الأشعريون كانوا مأوى للعرب كها كانوا يلوذون بالمشاعر المقدسة؛ الأشعري القسي: تاريخ قم، ص٢٨٧؛ وللمزيد من التفاصيل عن طرق رواية لامية أبي طالب الشهيرة ينظر: الأشعري القميّ: تاريخ قم، ص٢٨٠؛ وللمزيد من التفاصيل عن طرق رواية لامية أبي طالب الشهيرة ينظر: الأشعري القميّ: تاريخ قم، ص٢٨٠؛ وللمزيد من التفاصيل عن طرق رواية لامية أبي طالب الشهيرة ينظر: الأشعري القميّ: تاريخ قم، ص٢٨٠؛

رواية أخرى أنّه بني على يد أبيّ بن سالم الكلبي من بني وحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وعلى أي التقديرين فإنّ كلاهما من اليمن، هكذا عبر الأشعري في تاريخ قم وحصر هذا الشرف عند أهل اليمن. (() قال ابن قتيبة: «ذكر قوم أن أبيّ بن سالم الكلبي ورد مكة وقريش تبني البيت وتشاجروا في إخراج النفقة فسألهم أن يولوه ركناً من أركانه فولّوه الرابع الذي فيه الركن اليماني فسمّي اليماني وقال شاعرهم: لنّا أَيمَنُ البَيتِ الذي تَعبُدُونَهُ وِرَاثَةَ مَا بَقًى أُبَيُّ بنُ سَالِمِ "()

## رابعاً: منازل الأشعريين في اليمن:

أما منازلهم في اليمن، فمنذ القدم كانت منطقتي زَبِيد ورِمَع الواقعتان في هضبة اليمن الواسعة والخصبة وعلى ضفة نهران في وسط صعيد حنيك. (٣) ذكر الدكتور جواد على إسم أرض في اليمن يقال لها (أشعرن) يعني أراضي الأشعريين (٤): «وكانت منازل الأشعريين في القديم منتشرة على الساحل الغربي من جيزان إلى باب المندب. أما في أيام الهمداني فقد كانت في أرض المَعَافِريين ». (٥)

وإذا تتبعنا إنتشار الأشعريين من موطنهم اليمن إلى سائر البلدان الإسلامية نجد أنهم توزعوا في كل من الشام والعراق ثمّ إقليم الجبال الذي هو موضوع هذه

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة، أبو محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت٢٧٦ هـ/ ٨٨٩م): المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، المكتبة الحيدرية، (قم ١٤٢٧)، ص ٥٦١، الأشعري القمي: م.ن.، ص ٧٨٧- ٧٨٨ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبو الحسن الخثعمي (ت ٥٨١هـ/ ١٨٥هـ/ ١١٨٥ م): الروض الأنّف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، قدّم له وعلّق عليه وضبطه: طه عبد الرؤوف سعد، دار المعرفة، (بيروت ١٩٧٨)، ج١، ص ٢٢٤ (الهامش)؛ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت ٢٢٦ هـ/ ١٢٢٦ م): معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، (بيروت د.ت)، ج٣، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة: المعارف، ص ٦١ه؛ هناك خلاف في ألفاظ هذا البيت، فقد أورده السهيليّ في الروض الأنف وياقوت الحموي في معجم البلدان بهذه الألفاظ:

<sup>«</sup>لنا الركن من بيت الحرام وراثة بقية ما أبقى أبي بن سالم» ينظر: السهيلي:م.ن.، ج١، ص٧٢؛ ياقوت الحموي: م.ن.، ج٣، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، ص٦١.

<sup>(</sup>٥) م.ن.، ج٢، ص٣٨٠ وج٤، ص٤٤٩.

الرسالة، كذلك هناك نصٌّ إنفرد به ابن حزم الأندلسي (ت ٥٦٦هـ/ ١٠٦٤م) يدل على أن الأشعريين وصلوا حتى الأندلس فهناك بنو (بُلج بن يحيى) من سلالة أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، سكنوا مدينة إشبيلية ودارهم كانت تعرف بـ (رَيَّة). (١٠

<sup>(</sup>١) ابن حزم الأندلسي، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ/ ١٠٦٤ م): جمهرة أنساب العرب، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٣)، ص٣٩٨.

## المبحث الثاني إسلام الأشعريين ودورهم في الفتوحات الإسلامية

مر بنا ما وردعن تاريخ الأشعريين في عصر ما قبل الإسلام وفي هذا المجال نبدأ بذكر تاريخهم في العصر الإسلامي ونركز على عصر الرسالة وكيفية إسلامهم ومتى كان لقاؤهم الأول بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومتى هاجروا وهل كانت لهم أكثر من هجرة ثم سنذكر دورهم في الفتوحات الإسلامية وسنورد أسماء أهم الشخصيات الأشعرية التي ساهمت في تلك الحروب وما قاموا به.

#### أ: إسلام الأشعريين:

هناك روايات كثيرة واختلاف كبير في كيفية إسلام الأشعريين ومتى وأين التقوا برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأسلموا، وهل كان إسلامهم دفعة واحدة وهل كان قبل فتح مكّة (سنة ٨ هـ/ ٦٢٩م) ــ الذي اعتنقت فيه الجزيرة العربية والقبائل العربية الإسلام ــ أم بعده، أم أن هناك رجال من الأشعريين أسلموا قبل الأخرين والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مكّة.

هناك آراء مختلفة ومتضاربة حتى أن المصدر الواحد يذكر روايات مختلفة في كيفية إسلامهم ومتى كان أول لقائهم بالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والأمور المتعلقة به حتى أصبح من الصعب إختيار أحد الآراء. ومن مجموع ما ذكر في هذا الباب نستطيع أن نستخلص الآراء الثلاثة الآتية:

#### أولاً: أتوا المدينة مع المهاجرين إلى الحبشة بُعَيد فتح خيبر:

هناك بعض من الأشعريين قد هاجر إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب (رضوان الله عليه) فكانت عودتهم منها بعد فتح خيبر، فهناك نصوص تاريخية تتجه نحو هذا

القول. منها ما ذكره ابن سعد (ت ٢٣٠هـ/ ٢٥٥م) في طبقاته عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه: "أمرنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة». (() وفي موضع آخر ذكر هجرته إلى الحبشة أيضاً، قائلاً: "سمعت من يذكر أنّه أسلم بمكّة وهاجر إلى أرض الحبشة وأول مشده حيبر». (() وذكر ابن هشام (ت ٢١٣هـ/ ٨٢٨م) هجرة أبي موسى الأشعري إلى الحبشة وجعله في حلفاء (آل عتبة بن ربيعة). (() وهذه الشواهد تدل على هجرة أبي موسى الأشعري وقومه ــ الأشعريون ــ إلى الحبشة طوعاً وبأمر مباشر من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

ولكن هناك قول آخر يفيد بأنّ الأشعريين ركبوا السفن يريدون الحجاز ولكن السفن ألقت بهم في الحبشة فرجعوا من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب والثلّة المهاجرة من المسلمين بعد فتح حصون خيبر عام (٧هـ/ ٦٢٨م). (١) أورد ابن سعد وابن الأثير هذا القول وعلّل ابن الأثير واحتمل أن هذا الخبر هو الذي تسبّب في جعل أبي موسى من مهاجرة الحبشة من قبل ابن إسحاق في سيرته (١٠) وقد ذكر

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، محمّد بن سعد بن منبع الهاشمي البصري (ت ۲۱۸هـ/ ۸۶۵م): الطبقات الكبرى، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ۱۹۹۰)، ج٤، ص٧٩.

<sup>(</sup>۲) م.ن.، ج٦، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن هشآم، جمال الدين أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيـوب الحميـري المعافري (ت٢١٣هـ/ ٨٨٨م): السيرة النبوية، مؤسسة النور للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٤)، ج١، ص١٩٥ وج٣ ص٠٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن محمّد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي (ت٥٩٨هـ/ ١٤٤٨م): فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، (بيروت ٢٠٠٠)، ج٧، ص٥٨٥؛ الصالحي الشامي، شمس الدين محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت٩٤٦هـ/ ١٥٣٦م): سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوّض، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٣)، ج٥، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٤، ص٧٩؛ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، إعتنى بتصحيحها: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٩٦)، ج٣، ص٣٧٦؛ وبالرجوع إلى سيرة ابن إسحاق لم أجد إسم أبي موسى الأشعري ضمن قائمة مهاجري الحبشة؛ ينظر: بن إسحاق، محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت١٥١هـ/ ٧٦٨م): السيرة النبوية، حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٦٠٠)، ص٢٥٦ - ٢٦٠.

الأشعري في تاريخ قم هذا القول ولكن ذكر أن السفينة وصلت إلى بعض جزر الحبشة في البحر ولم يذكر لقاؤهم بمهاجرة الحبشة والعودة معهم برفقة جعفر بن أبي طالب إلى الحجاز. "

ثانياً: هاجروا إلى المدينة من اليمن عن طريق البحر بُعَيد فتح خيبر:

تفيد بعض المصادر بأن الأشعريين هاجروا إلى المدينة من اليمن في سفنٍ عن طريق البحر، وكانوا قد وصلوها بعد فتح خيبر وتزامنت هجرتهم مع وصول جعفر بن أبى طالب والمهاجرين من الحبشة.

وفي تحليل الرأي الثاني هناك أقوال في المصادر السابقة تؤيد هذا الرأي فقد روى ابن سعد عن عبدالله بن أبي الجهم أن أبا موسى الأشعري وقومه لم يكونوا من المهاجرين إلى الحبشة بل كان مجيؤهم ولقاؤهم بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمسلمين بعد فتح خيبر متزامناً مع وصول مهاجري الحبشة بمعيّة جعفر بن أبي طالب."

وقد روى البلاذري (ت٢٩٧هـ/ ٩١٠م) عن الواقدي وغيره أن أبا موسى الأشعري لم يكن من مهاجري الحبشة برفقة قومه وإنّما قدم من اليمن مع نفر من الأشعريين. (ت) وروى الواقدي (ت٧٠٧هـ/ ٨٢٣م) قدوم جعفر بن أبي طالب ومهاجري الحبشة ثمّ ذكر قدوم (الدوسيون) فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحابهم ونفرٌ من (الأشجعيين) بعد فتح حصون خيبر وإشراكهم في الغنائم. ""

وبناء أعلى هذه المعطيات يمكن أن يكون لفظ ـ الأشجعيين ـ في كلام الواقدي تصحيفاً عن الأشعريين وفي حال قبول هذه الروايات، لم يكونوا من مهاجري الحبشة بل صادف وصولهم مع وصول أصحاب جعفر بن أبي طالب بعد فتح خيبر، وهذا التوقيت بالذات إتفق عليه المؤرخون وأرباب السير. وقد خصص الأشعري القمّى في تاريخ قم باباً خاصاً سرد فيه أسماء المهاجرين من الأشعريين. (ن)

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٤، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) البلاذري: أنساب الأشر اف، ج١، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) الواقدي، أبو عبدالله محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني (ت٢٠٧هـ/ ٨٦٣م): كتاب المغازي، تحقيق: د. مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٩)، ج٢، ص٦٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٥٤ ٧٦٣.

ثالثاً: سمعوا نبأ مبعث النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مكّة فخرجوا من اليمن إلى مكّة وأسلموا طوعاً:

في هذا الجانب هناك رواية في تاريخ قم تؤيد هذا القول:

«ذِكرُ الفضائل المرويّة في حق الأشعريين:

ا \_ سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الأشعريين حين التقى بهم في مكّة: كيفَ علمتم أنّي نبيٌ وقد خَرَجْتُ في هذه البلدة أدعوا الناس إلى الإسلام؟ قالوا: وجدنا في بعض الكتب أنّك تخرج بهذه الأرض وتدعوا الناس إلى الإسلام، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): هداكم الله!».(1)

وفي موضع آخر ذكر أسماء الذين ركبوا السفن واتجهوا نحو رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في مكة.(٢)

والأشعري القمي هو الوحيد بين المؤرخين وأرباب السير الذي أشار إلى هجرتهم إلى مكة ولقائهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هناك دون المدينة ولم يفهم من كلامه هل هذا رأيه لأننا نراه في مكان آخر روى عن الكلبي ما يلزم وجود النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جالساً في مسجده في المدينة مع أصحابه...».(") وعلى أي حال فإن إسلامهم كان قبل الفتح وعلى أبعد التقديرات في سنة (٧هـ/ ١٢٨م) وهو عام فتح خيبر وهذه منقبة لهم حيث قال تعالى: ﴿ ... لا يَسْتَوِى مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن فَبلِ ٱلْفَتْح وَقَدْنَلُ أُولَيِّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن اللهمم كان في وقد أي أنفر عن تلك الرواية التي تقول أنّ إسلامهم كان في مكة وفي ذلك الظرف الحرج وقد انفرد بنقل هذه الرواية مصنف تاريخ قم ولعله كان أعلم بالروايات الواردة في حق آبائه وكانت مصادرها متوفرة لديه حين ذاك في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٤٦.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ص ۲۵۷ –۷۶۳.

<sup>(</sup>۳) م.ن.. ص۷٦٠.

<sup>(</sup>٤) سُورة الحديد، الآية ١٠.

ب: دورهم في الفتوحات الإسلامية وبعض الأشعريين الذين أسهموا في
 تلك الحروب:

إستعرضت جانباً من تاريخ الأشعريين قبل الإسلام وكيفية إسلامهم وبالإستمرار في حقب التاريخ الإسلامي نصل إلى الحروب التي خاضها المسلمون لتحرير البلدان غير المسلمة خارج شبه الجزيرة العربية من براثن الشرك والضلال التي إصْطُلحَ عليها في التاريخ والحضارة الإسلامية بالفتوحات الإسلامية. ولبعض الأشعريين أثر بارز في فتوح البلدان الشرقية من الدولة الإسلامية منها العراق وبلاد فارس وعلى الأخص إقليمي خوزستان والجبال. وأكتفى بذكر قائدين اثنين هما:

1- أبو موسى الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن نبت وهو الأشعر (')، القائد العسكري الشهير في تحرير جنوب شرق العراق والاهواز وإقليم الجبال، ابن عم الأشعريين القميين من بني وائل بن ناجية بن الجماهر، وهم من بني ذخران بن ناجية بن الجماهر. وأبو موسى أسلم مع وفد الأشعريين في أصحب السفينة وغد من كبار الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح ('') ونحن هنا لا نريد الخوض في تفاصيل تاريخ هذا الرجل بوصفه لم يكن من الأشعريين الذين هاجروا إلى إقليم الجبال بل ننظر إليه قائداً عسكرياً له دور بارز في الفتوحات الإسلامية وفي إقليم الجبال خاصة مع ذكر مشاركة الأشعريين القميين في الفتوح الإسلامية إلى جانب ابن عقهم أبى موسى.

برز قائداً عسكرياً ووالياً من بين الأشعريين فهناك رواية تشير إلى أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولاه على زبيد ورمع وعدن والساحل وهو موطن الأشعريين في اليمن كما ذكرنا سابقاً " واستمر في عهد الخلافة الراشدة (١١ \_ ٤٠هـ/ ١٣٢ ـ على موقعه بوصفه قائداً عسكرياً في ساحات حروب التحرير الإسلامية

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٤، ص٧٨.

<sup>(</sup>۲) م.ن.، ج٤، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبحث السابق، ص ٢٦-٢٧.

وشارك في تحرير بعض من البلدان وهي العراق وإقليمي الأهواز والجبال وأصبح واليا على العراق من قبل الخليفة الثاني كما أبقي في منصبه في عهد الخليفة الثالث. "

٢- مالك بن عامر الأشعري: هو جد الأشعريين في قم من بني ذخران بن ناجية بن الجماهر بن نبت وهو الأشعر. ورد اسمه ونسبه هكذا: مالك بن عامر بن هانيء بن خفاف (١) بن كلثوم بن قرعب بن رفد بن ذخران بن ناجية بن الجماهر بن نبت وهو الأشعر (١) جدهم الذي ينتسبون إليه.

لم يرد اسمه في مصادر التاريخ وسيرة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والصحابة بقدر ما ذكر ابن عمّه أبو موسى الأشعري ولعلّ السبب في ذلك كونه من أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وشهد معه مشاهده (1)، وله قصيدة طويلة يشرح فيها حياته ومواقفه في تاريخ الإسلام وردت في كتب التاريخ والسير مقتطفات منها (1)، وفي بعض أبياتها إشارة إلى أنه كان من المُعَمَّرين وكان قد أكمل القرن و تجاوز المائة من عمره. (1)

ومن مواقفه البطولية في الفتوحات الإسلامية أنه أول من ورد ماء دجلة وسبَّح

<sup>(</sup>١) أبن سعد: الطبقات الكبرى، ج٤، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن دريد، أبو بكر محمّد بن آخسن بن دريد الأزدي (ت٢١هـ/ ٩٣٣م): الإشتقاق، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، مؤسسة الخانجي، (القاهرة ١٩٥٨)، ج٢، ص٤٤؛ ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، ج٣، ص٤٠٤؛ ابن الأثير: أسد الغابة، ج٥، ص٠٣؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي، (بيروت د.ت)، ج٣، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) العظم: المستدرك على أنساب الأشراف للبلاذري، ج١٨، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) الأشعري القمي: تاريخ قم، صـ٧٤٨؛ ابن الأثير: أسد الغابة، ج٥، ص٣٠؛ ابن حجر: الإصابة، ج٣، صـ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) قال في بعض ما ورد عنه:

وَ عَمَّرُتُ حَتَّى مَلَكَت الحَيَاة أَتَتُ لِيَ سِئُونَ فَأَفْنَيْسَتُها نَسيْتُ شَبَالِي فَأَمضَسِتُهُ و أصبحتُ فِي أَمَّةٍ وَاحِسْلَاً ينظر: ابن حجر: الإصابة، ج٣، ص٣٢٦٠.

وَ خَاتَ لَذَّاتِي مِنَ الأَشْعِرِ فَنْصُرُثُ أَحْكُمُ لِلْمُعَمَّرِ وصِرتُ إِلَى غَايَةِ المُبكِرِ أَجْدِلْ كَالِجَمَلِ الأَصْدَرِ

فرسه وعبرها صوب المدائن عاصمة الدولة الساسانية في يوم فتح المدائن وهو يرتجز ويقول:

إمْضُ وافَ إِنَّ البَحْرَ مَأْمُ ورُ وَالأَوْلُ القَاطِعْ مِنْكُم مَأْجُ ورُ قَالْحَدِيثُ مَأْمُورُ مَا تَصْنَعُ ونَ وَالحَدِيثُ مَأْمُورُ قَدْ خَابَ كِسْرَى وَأَبُوهُ سَابُورُ مَا تَصْنَعُ ونَ وَالحَدِيثُ مَأْمُورُ

وردت هذه الرواية في مصادر متأخرة ولكن بالرجوع إلى المصادر القديمة مثل فتوح البلدان نجد نص الرواية بدون ذكر لمالك بن عامر وأرجوزته.

ذكر البلاذري في فتوح البلدان في كيفية فتح المدائن ما نصة: «... فانتهى المسلمون إلى دجلة وهي تطفح بماءٍ لم يُرَ مثله قط وإذا الفُرْسُ قد رفعوا السفن المعابر إلى الجيزة الشرقية وحرّقوا الجسر فاغتم سعد والمسلمون إذ لم يجدوا إلى العبور سبيلاً فانتدب رجل من المسلمين فسبّح فرسه وعبر فسبّح المسلمون ثم أمروا أصحاب السفن فعبروا الأثقال، فقالت الفرس: والله ما تقاتلون إلا جنّا فانهزموا». (وذيل هذه الرواية مطابق مع تلك الرواية التي وردت في تاريخ قم في ذكر مناقب مالك بن عامر وفي ذكر عبوره نهر دجلة يوم المدائن، والنص الفارسي هكذا: «وگفتند كه: ديوان آمدند» (")، يعني: قالت الفرس: «أتت الأجنة»، ممّا يدل على أن المراد في رواية البلاذري هو مالك بن عامر.

اشترك مالك مع ابن عمّه أبي موسى الأشعري في فتوح إقليم الجبال وكان قد فتح نواحي أطراف مدينة ساوة وردّ ديالمة طبرستان من هناك ودافع عن أهالي قراها ضد هجوم الديالمة ولذا أصبحوا من مريديه ولازموه ما دام هناك.(١٠)

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٧٥٠؛ ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، ج٣، ص ٢٠٤؛ ابن الأثير: أسد الغابة، ج٥، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان، حققٌه وشرحه وعلّق على حواشيه وأعدّ فهارسه وقدّم له: عبدانه أنيسِ الطباع وعمر أنيس الطباع، منشورات مؤسسة المعارف، (بيروت ١٩٨٧). ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٥٢.

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ص٧٣١.

## المبحث الثالث هجرة الأشعريين إلى العراق وإقليم الجبال

#### أ) الهجرة إلى العراق وأبرز الأشعريين هناك:

ذكرت سابقاً أن للأشعريين أثر هام في الفتوحات الإسلامية خصوصاً في العراق وبلاد فارس ومنذ تأسيس المصرين البصرة (١٤هـ/ ٦٣٥م) والكوفة (١٧هـ/ ٦٣٨م) كان الأشعريون من القبائل العربية المهاجرة إلى العراق إذ شاركوا في فتح المدائن وكان أول من غاص في نهر دجلة لكي يصل إليها جدهم مالك بن عامر الأشعري. (١)

وفي العراق هناك شخصيات برزت واشتهرت من الأشعريين وكانت لهم مواقف تؤيّد تشيّعهم وهم السائب وسعد إبنا مالك بن عامر الأشعري وعبدالله والأحوص إبنا سعد بن مالك بن عامر الأشعري.

#### ١ \_ سعد بن مالك بن عامر الأشعرى:

لم نجد تفاصيل وافية عن الشخصيات الأشعرية في العراق والكوفة على وجه التحديد في كتب التاريخ والسير وشحّة المعلومات هذه واضحة فيما يتعلق بشخصية سعد بن مالك الأشعري، فقد عدّ من أشراف أهل العراق والكوفة. (٢٠ وهناك رواية تدل على أنه عاش في عهد الخليفة عثمان بن عفان (٢٣ ـ ٣٥هـ/ ٦٤٣ ـ ٢٥٦م) وفيها قد شهد على والي عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط

<sup>(</sup>١) ورد ذكره تفصيلاً في المبحث السابق من هذا الفصل، ص ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، ج٣، ص٤٠٤ ابن الأثير: أسد الغابة، ج٥، ص٠٣؛ ابن حجر: الإصابة، ج٣، ص٣٢٦.

(٢٥ ـ ٢٩هـ/ ٦٤٦ ـ ٢٥٠م) بشرب الخمر وأنه خرج وصلّى بالناس صلاة الفجر وهو ثملاً (١) ثمّ ينقطع ذكره فلا نعلم شيئا عن سيرته حتى تاريخ وفاته.

#### ٢ ـ السائب بن مالك بن عامر الأشعري:

أما السائب بن مالك فله مواقف مشهورة في التاريخ وشخصيته أوضح بكثير من أخيه سعد ولعل السبب في ذلك يعود لمشاركته في ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي (٦٦ ـ ٦٧هـ/ ٦٨٥ ـ ٦٨٧م).

وكانت له مواقف مع الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدة خلافته (٣٥-٤٠ هـ/ ٦٥٦ ـ ١٦٦٦م) يمكن لنا من خلالها تمييز الخط الفكري والعقائدي الذي سلكه السائب بن مالك الأشعري وأولاد أخيه الموالون لعلي وأهل بيته (عليهم السلام) عن الخط الآخر من الأشعريين المتمثل بأبي موسى الأشعري وذريته وذلك حين أرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو بذي قار ولده الحسن (عليه السلام) وعمّار بن ياسر (رضوان الله عليه) ليستنفرا له أهل الكوفة من خلال الكتاب الذي وجّهه إلى أبي موسى الأشعري والي الكوفة آنذاك الذي بقي عليها منذ خلافة عثمان بن عفان؛ فاستدعى أبو موسى ابن عمّه السائب بن مالك للمشورة بوصفه من الأسرة نفسها ورجلاً من أشراف الكوفة: «فقال له: ما ترى؟ قال: أن تتبع ما كتب به إليك، قال: لكتي لا أرى ذلك...». (٢)

وقد دافع عن سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الرعية وذلك حينما أتى عبدالله بن مطيع والياً على الكوفة من قبل عبدالله بن الزبير (٦٤ ـ ٧٣هـ/ ٦٨٣ \_ ٦٩٢م) فخطب في الناس خطبة تولية الإمارة قائلاً: "أما بعد فإنْ... عبدالله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم وأمرني بجباية فيئكم وألا أحمل

<sup>(</sup>۱) "فكتب عثمان... إلى الوليد بن عقبة فقدم عليه، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورّع وجندب الأسدي وسعد بن مالك الأشعري ولم يشهد عليه إلا يهان»؛ ينظر: أبو الفرج الأصبهاني، على بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي (ت٣٥٦هـ/ ٩٦٧هم): كتاب الأغاني، شرحه وكتب هوامشه: عبداً. علي مهنّا وسمير جابر، دار الكتب العلمية، ط٤، (بيروت الأعاني، ج٥، ص١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري، أبوجعفر محمّد بن جرير (ت ٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م): تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، (القاهرة ١٩٦٣)، ج٤، ص ٤٩٩ .

فضل فيئكم عنكم إلا برضاً منكم، ووصية عمر ابن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته، وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين... فقام إليه السائب بن مالك الأشعري، فقال: أما أمر ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل فيئنا عنّا إلا برضانا فإنا نشهدك أنا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنّا وألّا يقسّم إلا فينا وألّا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا حتّى هلك رحمة اللّه عليه ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا، فإنّها إنّما كانت أثرةً وهوى ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيئنا وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرّاً وقد كان لا يألوا الناس خيراً... فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها ثمّ نزل». (1)

والصفحة المشرقة في تاريخ هذا الرجل هي مواقفه الجليلة في الدفاع عن أهل البيت (عليهم السلام) التي تجلّت في ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي وكانت أدواره بارزة جلية طوال هذه الثورة من البداية إلى النهاية فمنذ البدء كان على رأس الذين أخذوا البيعة للمختار () وهو الذي تفوّه بتلك الكلمات التي مرّت أمام والي عبدالله بن الزبير على الكوفة وطلب منه تطبيق سنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وهو الذي شهد على صدق المختار في ثورته ضد قتلة الحسين بن عني (عليهما السلام) في محضر إبراهيم بن مالك الأشتر لينضم إلى الثورة ويقوم بأدواره الكبيرة في دولة المختار كان أبرزها قتل عبيد الله بن زياد (") وكان المختار يجله كثيراً وكان إذا خرج من الكوفة لمهمة إستخلفه فيها وكان نائباً لقائد جيوشه إبراهيم بن مالك الأشتر وكان إذا خرج السائب إلى حرب خارج الكوفة شايعه المختار (")، وقد أرسل مع بعض سرايا المختار للقبض على قتلة الحسين (عليه السلام) وكان يترأس الأخرى منها شخصياً (")، وفي نهاية المطاف نجده لا يستسلم المذرح مع العدة القليلة من قصر الإمارة وقاتل جيش مصعب بن الزبير حتى للذل فخرح مع العدة القليلة من قصر الإمارة وقاتل جيش مصعب بن الزبير حتى قتل مع المختار لتكون ختام حياته الشهادة. (")

<sup>(</sup>١١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٦، ص١٠-١١.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ج٦، ص٩.

<sup>(</sup>۳) مِين، ج٦، ص١٧.

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ج٦، ص٩١.

<sup>(</sup>٥)م.ن.، ج٦، ص٥٨.

<sup>(</sup>٦) ه.ن.، ج٦، ص٧٠٠.

وقد خلّف السائب بن مالك، ولداً اسمه محمّد وكان حينما قُبِل أبوه طفلاً صغيراً، عثرت عليه جنود مصعب حينما استولوا على قصر الإمارة فخلّي سبيله لصغر سنّه.(١)

وقد ذكر الأشعري القمي في تاريخ قم رواية تدل على أنّه كان أبرز الشخصيات الأشعرية في الكوفة وكان ولاؤه لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) مشهوداً ممّا أذى إلى قتله على يد الحجاج بن يوسف الثقفي على بعض الروايات، ثمّ أمر المنادي ينادي: برئت الذمة ممّن وُجِدَ من آل السائب بن مالك في الكوفة بعد ثلاثة أيام، فباعوا ما يملكون في الكوفة وإتجهوا نحو إقليم الجبال.(٢)

#### ٣ ـ عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري وأخوه الأحوص:

شكّلا قيادة الأشعريين المهاجرين إلى إقليم الجبال من الكوفة في الربع الأخير من القرن الأول الهجري/ السابع للميلاد.

كما أصبحا في بداية هجرة الأشعريين يديران أمور مدينة قم وكلّما غاب أحد جلس الآخر مكانه ولكن الأمور الإدارية كانت غالباً ما تكون بيد الأحوص وكان عبدالله رجلاً زاهداً ناسكاً يكره العبادة والصلاة في مواطن المجوس في قم ولهذا بنى له الأحوص أول مسجدٍ في قم.(٦)

لم يصلنا مديحٌ مستقلٌ في عبدالله بن سعد وأخيه الأحوص إلا أن هناك رواية تمجيد من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) في حق أحد الأشعريين فيها نوع من الشمولية وتشمل كل الأشعريين. (١) وتشيُّعُ عبدالله والأحوص مسلم من خلال مواقف ذريتهما وكلام الأئمة (عليهم السلام) في حقّهم.

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٦، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٢٨ -٧٢٩.

<sup>(</sup>۳)م.ن.، ص۱۰۰ - ۱۰۲.

<sup>(</sup>٤) من أشهر تلك الروايات ما ذكر في حق عمران بن عبدالله بن سعد الذي نعته الإمام الصادق (عليه السلام) بأنّه من أهل البيت النجباء أو ما ورد في حقّ عيسى بن عبدالله بن سعد عنه (عليه السلام): «هو منّا حياً وميتاً» و«إنّك منّا أهل البيت»؛ ينظر: الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على (ت٤٦٠هـ/ ١٠٦٨م): إختيار معرفة الرجال، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي (قم ١٤٢٧)، ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

#### ب - الهجرة إلى إقليم الجبال. الأسباب والظروف:

وقعت هجرة الأشعريين التاريخية المهمة إلى إقليم الجبال في الربع الأخير من القرن الأول الهجري/ السابع للميلاد وبها كانت نشأة أول مركز لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام) والتشيع في بلاد فارس وفي مدينة قم التي تقع على قارعة الطريق الرئيس من العراق إلى أقاصى شرق الدولة الإسلامية.

وفي تفاصيل أحداث هجرة الأشعريين هناك آراء في ذكر السبب الأساسي الذي دعى الأشعريين إلى الهجرة من الكوفة وهل أنهم كانوا على علم مسبق بقرى قم أم وصولهم إلى هناك كان عفوياً من دون خطة مسبقة.

أولاً) عوامل وأسباب الهجرة:

هناك ثلاثة عوامل ساعدت أو أدّت إلى هجرة الأشعريين من الكوفة إلى قم ذكرها الأشعري القمي في تاريخ قم وجاء ذكرها في بعض المصادر الأخرى وبتحليل المعلومات الواردة يمكن إثبات صحّتها من سقمها والأخذ بأحد الآراء:

١ \_ المشاركة في ثورة عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس:

تميل أكثر المصادر التي تحدّثت عن سبب إنتقال الأشعريين إلى قم إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو مشاركتهم في ثورة عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث الكندي (۱) والي سجستان من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي والي الأمويين على العراق.

وكان سبب خروج عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث الخلاف الذي نشب بينه وبين الحجاج في حفظ سلامة الجيش أو إقحامه في الفتوحات، وكان عبد الرحمن قد رأى عدم زج الجيوش الإسلامية في المهالك بحجج واهية والعدو قوي وله مدن محصّنة في حين رأى الحجاج إقحام الجيوش في الفتوح في المنطقة لأسباب كثيرة تتعلّق بسياسة الأمويين واتخذ هذا الصراع شكلاً جديداً حينما اتفق قادة جيشه معه على نبذ طاعة الحجاج وبايعوا عبد الرحمن وصمّموا على إخراجه

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٣٨؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٢٥؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٢٥؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٥٥.

من أرض العراق وقال بعضهم: إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك بن مروان (70 ـ 70 هـ/ 70 / 90 فقد خلعنا عبد الملك، فخلعوه أيضاً، وزحف بهم عبد الرحمن عائداً إلى العراق من سجستان وفيها إستولى على سجستان وكرمان وفارس والبصرة واستمر الصراع لخمسة أعوام (10 - 10 هـ/ 10 · 10 · 10 محتى قصده الحجاج فحدثت بينهما موقعة (دير الجماجم) التي دامت مئة وثلاثة أيّام وإنتهت بهزيمة عبد الرحمن ففر إلى ثغر سجستان وإستجار بأحد رؤساء الأتراك فاستجاره إلا أن الحجاج هدّده، فقتل عبد الرحمن وبعث برأسه إلى الحجاج أنّه فتفرق جنده ومنهم الأشعريون الذين نزلوا برستاق كميدان. (1)

وفي رواية أخرى ذكر فيها الأشعري تعصّب الحجاج وهمجيّتة في التعامل مع الشعب الذي يحكمه فبعد مقتل عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث الكندي وإخماد ثورته، مارس من الضغوطات على كلِّ يمانيَّ في الكوفة بسبب ثورة عبد الرحمن ومن جملة أولئك عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري وأخوه الأحوص الذين لم يشاركوا في ثورة ابن الأشعث بحسب هذه الرواية لكنّهم تعرضوا لضغوطات الحجاج فاختاروا الهجرة من الكوفة (٣) وهذه الرواية هي الأقرب إلى الواقع إذ ذكرها الطبري ولم ينفها الأشعري الذي هو على اطلاع أكثر بتاريخ آبائه وبما حدث لهم.

٢ ـ مقتل محمّد بن السائب بن مالك الأشعري زعيم الأشعريين في الكوفة:
بحسب ما ذكره الأشعري في تاريخ قم، كان محمّد بن السائب من وجهاء الكوفة
وكان في مقتبل الشباب إذ وصفته الروايات التاريخية عند استشهاد أبيه السائب بن

مالك الأشعري مع المختار بن أبي عبيد الثقفي سنة ٦٧هـ/ ٦٨٧م بالطفل الصغير (٤٠)، فإذا كان في العاشرة يوم ذاك يكون عمره يوم هُجّروا من الكوفة في العقد الثالث وكان يُعَدُّ بألف فارس.

وكان الحجاج قد أرسله إلى حدود أذربيجان حين طلب أحد القادة العسكريين

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٦، ص٣٨٩-٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٣٩.

<sup>(</sup>۳)م.ن.، ص۶۳۷–۳۳۰.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٦، ص١٠٧.

هناك من الحجاج إرسال ألفي من الجنود، فأمر محمداً أن يذهب معه، فتعجب فرد عليه الحجاج بأنه يعدل ألف فارس. (۱) وبعد مدة وجيزة ظهرت درايته وشجاعته واستطاع والي الحجاج من ضبط المنطقة. وبعد تهدئة الأمور رجع محمد بن السائب إلى الكوفة مخالفاً أمر الحجاج بملازمة المنطقة، فتمكّن الحجاج منه وقتله بدليل واه ثم أمهل عائلته من الأشعريين بترك الكوفة. وعلى هذه الرواية هناك هجرتان للأشعريين الأولى لأولاد محمّد بن السائب بن مالك الأشعري والثانية لأولاد عمّه عبدالله بن سعد بن مالك والأحوص بن سعد بن مالك بمدة زمنية قصيرة. (۱) وذكر الأشعري أنه يمكن الأخذ بهذه الرواية لأنها القريبة من مدة ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق (۱)، وهي بعيدة في رأيي عن الواقع لأنه لا يمكن لمحمّد بن السائب وما يحمله من معتقدات ومواقف نبيلة ورثها من أبيه السائب بن

٣ ـ مشاركتهم في ثورة زيد الشهيد (رضوان الله عليه) بن علي بن الحسين (عليهما السلام) (ت١٢٢هـ/ ٧٤٠):

ذكر الأشعري القمي أنه من جملة ما أجبر الأشعريين على الهجرة من الكوفة إلى قم مشاركة بعضهم مثل الأحوص بن سعد بن مالك في ثورة زيد الشهيد (رضوان الله عليه)، وبعد ما قمعت الثورة سجن الأحوص من قبل يوسف بن عمر الثقفي وبعد أربعة سنوات من الحبس تم الإفراج عنه ثمّ خرج من الكوفة مع إخوته مهاجراً إلى مكان آخر. (1)

هذه الرواية هي الأضعف إذ أنّ فيها دلالة تاريخية تؤيد عدم صحّتها وهي إجماع المصادر على أن هجرة الأشعريين حدثت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وليس في عهد يوسف بن عمر الثقفي الذي ولي العراق عام ١٢١ هـ/ ٨٣٩ م.

ثانياً) توقيت الهجرة:

مالك العمل مع الدولة الأموية.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٢٥-٧٢٧.

<sup>(</sup>۲) م.ن.، ص۸۲۸–۲۲۹.

<sup>(</sup>٣)م.ن.، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ص٦٩٦–٢٩٩.

مرّت العوامل والمسبّبات التي دعت الأشعريين إلى ترك ديارهم في الكوفة بممتلكاتهم الواسعة وجاههم العريض هناك وعرفنا أنّها حدثت بضغوطات الحجاج بن يوسف الثقفي التي مارسها عليهم ظلماً وعدواناً إذ أنّ تصفيات الحجاج للمخالفين خاصة من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) كانت معروفة، فكان قد أمر بخروجهم أوشدد الخناف عليهم بسبب حنقه ضد اليمنين الذين شاركوا في ثورة ابن الأشعث التي أعيته كثيراً، أو حصل على مسوغ لقتل كبير الأشعريين جاهاً والمعروف بالشجاعة والبسالة محمّد بن السائب بن مالك بسبب تمرّده على أوامره ثم تهديدهم بأنه: "برئت الذمة ممّن يبقى في الكوفة من آل السائب بن مالك الأشعري بعد ثلاثة أيام من هذا اليوم». (١)

وجميع المصادر تحصر هجرتهم في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق (٧٥ ـ ٩٥هـ/ ٦٩٤ ـ ٢٧٤م) دون تحديد السنة (٢) عدى الأشعري القمي في تاريخ قم الذي حصرها في سنة ٩٤هـ/ ٦٩٣م في أواخر ولاية الحجاج. (٦) إذن يمكن لنا القول أنها كانت في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، فخرج عبدالله بن سعد وإخوته الأحوص وعبد الرحمن ونعيم وموسى دفعة واحدة (١)، أو على مرحلتين: آل السائب بن مالك بداية ثم تبعهم آل سعد بن مالك. (١)

ثالثاً) لماذا وقعت الهجرة إلى إقليم الجبال وتحديداً مدينة قم:

هناك روايات كثيرة وردت عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في فضل قم على بقية البلدان وأيضا هناك مسألة بُعد إقليم الجبال عن المناطق التي تقع فيها الصراعات على السلطة التي كانت غالباً ما تجري بين العراق والشام في العصر الأموي وخراسان في العصر العباسي لبعض الفترات، مثلما سئل الإمام على (عليه

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٢٢٥؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢ ص٢٢٥؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٥٥؟.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٦٨٨.

 <sup>(</sup>٤) الأشعري القمي: م.ن.، ص١٠٧- ٢٠٠؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٢٢٥؛ ابن الأثير:
 اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٢٢٥؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٢٨-٧٢٩.

السلام) عن ءأمن مناطق الدولة الإسلامية فأشار (عليه السلام) إلى الجبال وقصبة قم (1)، وقد تنبأ (عليه السلام) بسلامة تلك المنطقة وبعدها عن المخاض السياسي. وهنك شواهد تدلنا على أنّ اختيار مدينة قم من قبل الأشعريين كانت وراء معرفة مسبقة بتلك المنطقة، إذ روى الأشعري القمي في كتابه تاريخ قم أنّه لمّا قدم أبو موسى الأشعري لفتوح مناطق من إقليم الجبال كان بمعيّته مالك بن عامر جدّ الأشعريين في قم وبعد أن انشغل أبو موسى بفتوح إصفهان أرسله لفتوح نواحي أطراف قم ففتح ساوة وأطرافها ودفع عن أهالي بعض قراها غزو الديلم فالتجؤوا اليه ولزمهم حتى أصبحت له هناك ممتلكات وعبيد وخدم ولمّا رجع إلى الكوفة علم بنوه بما جرى وحينما هاجروا إلى منطقة الجبال نزلوا في هذه القرية وطلبوا خدم وعبيد جدهم مالك بن عامر وتعهّد رئيس القرية في خدمتهم ما داموا هناك ردّاً لحميل ما صنع جدّهم مالك بن عامر في حقّهم. (1)

رابعاً - الأشعريون في قم:

(٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٧٤٠-٧٤١.

كان أهل قم وأطرافها لم يدخلوا في الإسلام حينما وصلها الأشعريون بل قبلوا الجزية وبقوا على ديانة المجوس، فلمّا نزلوا قم تحالفوا مع المجوس وبقيت المجوس على الوفاء بالعهد معهم ولكن بعد مضي مدة من الزمن طلبوا من الآشعريين مغادرة المنطقة خشية توسع الأشعريين في السلطة على المنطقة وبالتالي يصبحون مهمّشين وفي المقابل حذرهم الأشعريون من عواقب نقض العهد ولكن لم يكترث المجوس فالتجأ كل فريق للقوة فكانت الغلبة للأشعريين فأسلم بعض المجوس ورحل بعضهم فأصبح الأشعريون متمكنين من مدينة قم

<sup>(</sup>۱) روى أبو موسى الأشعري، قال: سألت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن أسلم الأرض، وخير المواضع عند نزول الفتنة وإظهار البلاء، قال: أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين جرجان وطبرستان وخرب سائر سجستان فاخرج يومئذ إلى الجبل فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم.؛ ينظر: ابن الفقيه، أبو بكر محمّد بن محمّد الممداني (توفي في حدود ٣٤٠ هـ/ ٩٥١ م): مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٨٨)، ص٢٤٢؛ المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الاصفهاني (تروت ١٩٨٨)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء، ط٢، (بيروت ١٩٨٣)، ج٥٧، ص٢١٧-٢١٨.

وأطرافها (۱)، فبُعد أرض الجبال عن مسرح الأحداث ومصادفة نزولهم مع عصر إضمحلال الخلافة الأموية وظهور الدولة العباسية ساعد على تثبيت مكانتهم الإجتماعية والسياسية ممّا أدى إلى بسط سيطرتهم على قم وجعلها مدينة وتوسيع رقعتها الجغرافية.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٢٤.

### المبحث الرابع أثر الأشعريين في تمصير مدينة قم الإسلامية

أجمعت المصادر التاريخية والجغرافية (كتب البلدان) على أن مدينة قم الإسلامية تأسست بعد هجرة الأشعريين وعلى أيديهم وقبل هجرتهم لم ترتق لمستوى المدينة وكانت مجموعة قرى متجاورة تقدر بسبع أو تسع قرى. فبعد وصول الأشعريين كثرت نفوسهم وتوسعت تلك القرى حتى أصبحت محالاً من مدينة واحدة إشتهرت باسم أحد تلك القرى، ثم وقع التلخيص والتعريب في لفظها، فاستخلص منها لفظ قسم. (۱)

لم تقتصر نشاطات الأشعريين في قم على الجانب العلمي والسياسي فقط بل عمّت لتشمل الجانب العمراني والحضاري والإقتصادي ولعلّ هذا الجانب من أهم مستلزمات الإستقلالية السياسية والثقافية والعلمية فقد تركّزت نشاطات الأشعريين على هذا الجانب أولاً لكي يبنوا مدرستهم الإسلامية فالمكان هو أساس ومنشأ البيئة المراد تأسيسها فيما بعد، فإذا هيأته حضارياً وارتقيت به إقتصادياً تستطيع النهوض بالجانب الفكري. وسنلقي الضوء على ما قام به الأشعريون من تأسيس مدينة قم وإعمارها ممّا أدّى إلى توسعها واستقلالها السياسي والثقافي والعلمي بعد ما سنتعرف على وصف مدينة قم في كتب البلدان.

<sup>(</sup>۱) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٤٥ - ٤٦؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٥٢٠-٥٢٣؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص ٤٥؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص ٤٥؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص ٢٢٥؛ شيخ الربوة، أبو عبدالله محمّد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت ٧٢٧ هـ / ١٣٢٧ م): نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، (بيروت ١٣٢٧)، ص ٢٤٧-٢٤٨.

أ ـ قم في كتابات البلدانيين المسلمين:

على حافة المفازة الكبرى أي الصحراء الوسطى في إقليم الجبال وعلى أرض سبخة ملحية تقع مدينة قم وهي مجموعة قرى متجاورة قيل إنّها سبعة وإسم إحداها (كميدان)، وبعد نزوح الأشعريين إلى هذه المنطقة توسعت الرقعة وصارت تلك القرى السبعة محالاً من المدينة ثم غلب إسم قرية كميدان على هذه المدينة الجديدة وأسقطوا بعض الحروف للإيجاز وأبدلوا الكاف قافاً على عادة العرب في التعريب وقالوا: قـم. (١)

وذهبت بعض المصادر إلى القول بأنه بعد تمصير المدينة بنيت البيوت الكثيرة ونصبت خيم أهل البادية. ويسمّى تجمع البيوت بالفارسية (كومة) ثمّ وقع في هذه الكلمة تخفيف وتسهيل فصارت (كـمّ) ثمّ جرى تعريبها فحصل لفظ قـم.(٢)

وأما ذكرها في كتب البلدان فقد ذكر ابن خرداذبه مدينة قم في كور الجبل في باب خبر المشرق والطريق من مدينة السلام (بغداد) إلى أقاصي خراسان وجعل قم من ضمن رساتيق إصفهان (٢)، ثم في سكك طريق المشرق ذكر الطرق ومقاديرها مِن وإلى قـم. (١)

كما وضع اليعقوبي مدينة قـم ضمن الربع الأول وهو ربع المشرق وضمن كور الجبل، ثمّ وصفها: "وهي مدينة محصنّة ولها وادٍ يجري فيه الماء... وأهلها الغالبون عليها قوم من مذحج ثمّ من الأشعريين". (٥)

وعدّ ابن رسته قم من ضمن الإقليم الرابع على تقسيم الفرس القديم والأقاليم

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٤٦؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٥٢٢-٥٢٣؛ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٢٢٥؛ شيخ الربوة: نخبة الدهر في عجائب اببر والبحر، ص٢٤٧-٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمى: م.ن.، ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) ابن خرداذبه، أبوالقاسم عبيدالله بن أحمد (توفي في حدود ٢٨٠ هـ/ ٨٩٣ م): المسالك والمالك، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: د. محمّد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٨٨)، ص٣٣-٣٣.

<sup>(</sup>٤) م.ن.، ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي: البلدان، وضع حواشيه: محمّد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٢)، ص٤٦-٤٦.

الداخلة فيه وهي تشمل: جزءً من خراسان وبلاد الجبل ثمّ الجزيرة وبلاد الشام والبحر المتوسط.(١)

وأشار قدامة بن جعفر إلى قم في سياق كلامه عن سكك الطريق إلى إصبهان ووَضعها في خراج الجبال وذكر أن خراجها مع (قاشان) كان يبلغ (ثلاثة ملايين درهم) سنوياً.(٢)

ويُعَدُّ ابن الفقيه الهمداني من الأوائل الذين أعطوا الأقاليم الإسلامية حقها وذكروا تفاصيلها وقد شملت هذه التفاصيل الأوضاع الجغرافية والتاريخية للمدن في مختلف الأقاليم، وعند وصف إقليم الجبال، ذكر أركانه الأربعة \_ قرماسين وهمدان وأصفهان والري ـ ثمّ جعل قم من توابع إصفهان.(٢)

وأما إبراهيم بن محمّد الإصطخري الشهير بالكرخي فبعد تحديد إقليم الجبال ذكر مدنه والمسافات بينها ثمّ وصف كل مدينة وصفاً مختصراً ودقيقاً وفي محلّ ذكره عن قم أورد أنهم شيعة والغالب عليهم العرب (١) يعني بهم الأشعريين.

وفي معرض حديثه عن إقليم الجبال وصف ابن حوقل مدينة قم قائلاً: "وقم مدينة عليها سور وهي خصبة وشراب أهلها من آبارها ومياه بساتينها من سواق وبها فواكه وأشجار فستق وبندق... وجميع أهل قم شيعة لا يغادرهم أحد والغالب عليهم العرب ولسانهم الفارسية".(٥)

وقام المقدسي بتقسيم إقليم الجبال إلى ثلاثة كور: الري وهمدان وإصفهان وسبعة نواحي: قم وقاشان والصيمرة وكرج وشهرروز وماه الكوفة ـ الدينور ـ وماه

<sup>(</sup>١) ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر بن رسته (توفي في حدود ٣٠٠ هـ/ ٩١٢ م): الأعلاق النفيسة، دار إحياء التراث العربي، (بيروت د.ت)، ص٩٥.

 <sup>(</sup>۲) قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي الكاتب (توفي في حدود ٣٣٧ هـ/ ٩٤٨ م): نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه: د.
 محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٨٨)، ص ١٤، ٦٤ و ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص٢٤٦-٢٤٦.

<sup>(</sup>٤)م.ن.

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل، أبوالقاسم محمّد بن حوقل البغدادي الموصلي النصيبي (توفي بعد ٣٦٧ هـ/ ٩٧٧ م): صورة الأرض أو المسالك والمهالك والمفاوز والمهالك، دار مكتبة الحياة، (بيروت د.ت)، ص ٣١٥.

البصرة - نهاوند - وفي تفصيل كورة الريّ ضمّ قم إلى نواحيه مع دماوند وشهرروز. (١) وفي عرضه لبعض شؤون هذا الإقليم ذكر تشيع أهل قم. (٢)

والإدريسي قد وضع إقليم الجبال في الجزء السادس من الإقليم الرابع وذكرمدنها المشهورة وعد أعظم تلك المدن في زمانه ومن تلك: همدان والدينور وأصبهان وقم، ثمّ وصف قم قائلاً: "وقم مدينة حسنة كبيرة وكذلك قاشان مدينة جليلة وكلاهما ذواتا أسواق وتجارات والغالب على أهل قم التشيع". وانتهى بذكر الطرق المؤدية إلى قم ومسافاتها. (")

وياقوت الحموي صرح بأن قم مدينة إسلامية مستحدثة وبناها الأشعريون فقال: «قم: بالضم والتشديد مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها وأوّل من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعرى...».(١٠)

والقزويني (ت ٦٨٢ هـ/ ١٢٨٣ م) جعل إقليم الجبال من ضمن الإقليم الرابع ثمّ ذكر مدنه ومنها مدينة قم فقال: «مدينة بأرض الجبال بين ساوة وإصفهان وهي كبيرة خصبة مصّرت في زمن الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين وأهلها شيعة غالية جداً...».(٥)

أما شيخ الربوة (ت٧٢٧ هـ/ ١٣٢٧م) فقد وصف إقليم الجبال بعراق العجم، ثمّ ذكر المدن والنواحي ووصف قم بهذه العبارات: «مدينة قم، أهلها غلاة الشيعة، كوّرها الرشيد وجعل لها إثنتين وعشرين رستاقاً بنيت زمن الحجاج سنة ثلاث وثمانين وكان مكانها تسع قرى فجمعت وصارت محالاً وكان اسم إحدى القرى

<sup>(</sup>۱) المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي المعروف بالبشاري (ت ٣٨٠ هـ/ ٩٩٠ م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: د. محمّد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٨٧)، ص٧٥-٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشريف الإدريسي، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن عبدالله بن إدريس الحمودي الحسني (ت ٥٦٠ هـ/ ١١٦٥ م): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق: جمع من العلماء المسلمين والمستشرقين، مكتبة الثقافة الدينية، (القاهرة ٢٠٠٢)، ج٢، ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) القزويني، زكريا بن محمّد بن محمود (ت ٦٨٢ هـ/ ١٢٨٣ م): آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، (بروت ١٩٦٠)، ص٤٤٢-٤٤٢.

كميدان فأسقطوا بعض الحروف للإيجاز والإختصار وأبدلوا الكاف قافاً».(1) ومن الثابت أن الأشعريين سكان قم كانوا على مذهب الإمامية كما سنرى لاحقاً وهو ليس من مذاهب الغلاة ولعل شيخ الربوة ومن قبله القزويني رأيا في مخالفتهم لسلطة بنى العباس بعضا من الغضاضة في نفسيهما فوصفاهم بالغلاة.

#### ب -محال المدينة وسورها:

نقل لنا الأشعري القمي كيفية استقرار الأشعريين في قم، فبعد وصولهم نزلوا تلك المنطقة وأقاموا خياماً مؤقتة ثم اشتروا دوراً وضياعاً وسكنوا تلك القرى، واسم تلك القرى ورد هكذا: مَمَجان، مالُون، قَزدَان، سَكَن، جُمَر وكُمِيدان. (٢) وبعد تكاثرهم أصبحوا سكّان تلك القرى وتوسعت واندمجت ضمن محال مدينة واحدة وهكذا مُصِّرَت مدينة قم. (٢)

وعدت قريتا ممجان ومالون من القرى الخصبة وذكر الأشعري القمي قرى قزدان وسكن وجمر من ضمن القرى الصحراوية وأضاف أن المساحات الخالية من الزرع قبل دمج تلك القرى أصبحت مزروعة (1) وهذا ما يدل على زراعة وإعمار تلك الأراضى من قبل الأشعريين.

أما سور المدينة، فقبل هجرة الأشعريين كانت هناك منطقة تدعى (أبرشتجان) وكانت قاعدة لقرى أطرافها وكان عليها سور ولم تتمتع قرية أخرى بسور وكانت تلك القرى دائماً عرضة لغزو الديلم، فبعد هجرة الأشعريين وتأسيس قم واندماج تلك القرى أصبح من الضروري إنشاء سور يضم المدينة الجديدة ويحفظها من شتى أنواع التهديدات فكان ذلك على يد الأشعريين. (٥)

تهدّم هذا السور في خلافة المأمون العباسي (١٩٨ ـ ٢١٨هـ/ ١٨٣ ـ ٨٩٣م) وذلك عام ٢١٠هـ/ ٢٨٥م بعد ما خلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج، فأرسل

<sup>(</sup>١) شيخ الربوة: نخبة الدهر، ص٧٤٧-٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٨٣-٨٩.

<sup>(</sup>٣) م.ن.

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ص٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>٥) م.ن.، ص ٩٤.

المأمون جيشه إلى قم لإرغام القميين على دفع الخراج للدولة فهدم السور (١٠)، ثمّ جدّد القميين بناءه.(٢)

تكررت حوادث أخرى مثل هذه، فمنها ما كان عام ٢١٧هـ/ ٨٣٢م وعندما جُدّد بناء السور وأحكمت ثغراته، بقي على هذا الحال حتى عام ٢٥٤ هـ/ ٨٦٨م إذ هدم ثانيةً وأعيد بناؤه من جديد (٣) وهكذا الحال في عام ٢٩١هـ/ ٩٠٤م فقد هدم سور مدينة قم وسوّي بالأرض ولكن الضرورة إقتضت إعادة بنائه.(١)

#### ج - مساجد المدينة:

إشتهر من بين مساجد قم مسجدُ واحدٌ وهو المسجد الجامع أو المسجد العتيق كما ورد في تاريخ قم:

"كان عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري أحد قوّاد حركة هجرة الأشعريين من الكوفة إلى قم، رجلاً زاهداً عابداً ناسكاً، وكان يكره المقام عند المجوس وهم سكّان قم قبل هجرتهم إلى هناك وكان يريد الإنتقال من قم إلى قزوين ليكون على الحدود مع الديلم ويجاهدهم لأنّهم لم يُسْلموا بعد، فنهاه أخوه الأحوص ورغّبه في البقاء، لأنّ قم لا زالت عرضة لغزو الديلم، فوعده ببناء مسجد للمدينة، فبنى المسجد العتيق وجعل الأرْوِقَة في أطرافه وفتح باباً منه على دار أخيه عبدالله» .(٥)

وحينما إستقلت قم سياسياً عن إصفهان على يد الحمزة بن اليسع الأشعري، صنع منبراً لهذا المسجد وذلك عام ١٨٩هـ/ ٨٠٥م. (١)

وقد ذكر الأشعري القمي أسماء مساجد أخرى لعلها كانت خارج قم مثل مسجد (دِزپُل) (۷) ومسجد سعدآباد في وسط سوق قم (۸) ومسجد في قرية جمكران بجوار قم.(۹)

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٦١٤.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص ٣٨١؛ الأشعري القمي: م.ن.، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمّي: م.ن.، ص٩٥ -٩٦.

<sup>(</sup>٥)م.ن.، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٦) م.ن.، ص١٠٤.

<sup>(</sup>۷)م.ن.، ص۱۰۹.

<sup>(</sup>۸)م.ن.

<sup>(</sup>۹)مُ.ن.، ص۱۱۰.

#### د - نهر قم والجسور التي أقيمت عليه:

ذكر الأشعري القمي في تاريخ قم تفاصيل جغرافية في هذا الجانب فقد سمّى نهر (قمرود) ومعناه بالفارسية نهرُ قم وينبع هذا النهر من جبل بناحية (الثيمرة) شمال اصفهان وجنوب قم (۱) فيجري شمالاً نحو قم وهناك نهر آخر ينبع من المنطقة نفسها ولكنه يجري جنوباً حتّى يتحد مع نهر إصفهان المسمّى زنده رود ونهر قم كان يصب في (صحراء المسيلة) بحسب تعبير الأشعري القمي في تاريخ قم ولعله يعنى بحيرة الملح التي بجانب الطريق إلى قم، (۱)

و يتضح من كلام الأشعري أن هذا النهر كان يجف في بعض شهور السنة وفي بعضها يطغى ويفيض فكانوا يجمعون الفائض ويسوقونه إلى داخل المدينة.(٦)

ومن المشاريع العمرانية التي قام بها الأشعريون في قم هو مدّ الجسور على النهر الذي يمرّ بداخل المدينة وبحسب تقرير الأشعري القمي، كان هناك أربعة منها: الأول الجسر لمنسوب لـ (عبدويه بن عامر بن سعد بن الأحوص الأشعري) في منطقة يقال لها (رملة) وهو أحكم جسرٍ في قم وكان عالياً إذا ما قورن بالجسور الأخرى.

والثاني: جسر (بَكجَه) المنسوب بناؤه لـ (يحيى بن علي بن عبدالله الأشعري) وكان قريباً من المسجد الجامع.

والجسر الثالث يُعْرَف بـ (قنطرة أبو علوية) وبناؤه منسوب لـ (الحسين بن يحيى بن عمران الأشعري) وهذا الجسر كان في عصر المصنّف (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) مهدوماً جزئياً.

والرابع ما يعرف بـ (قنطرة سهلويه) وبناؤه مسنوب لـ (سهل بن علي بن سهل بن اليسع الأشعري) وكان له أحد عشر قوساً.(١)

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٢، ص٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٤٤١-١٤٥.

<sup>(</sup>۳)م.ن.، ص ۱٤٥ – ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) م.ز.، ص٧٠.

#### هـ - شبكة توزيع المياه:

بما أن مدينة قم تقع على حافة الصحراء وكما مرّ فإن المياه الجارية على الأرض تنقطع عنها في بعض شهور السنة فضلاً عن جفاف أراضيها وأجواءها الحارة صيفاً. كان لابد من إيجاد البديل للمياه الجارية على سطح الأرض وهو المياه الجوفية.

وقد كانت ظاهرة إستعمال المياه الجوفية في بلاد فارس، ظاهرة تاريخية قديمة ومعروفة من خلال حفر القنوات وهي مجموعة آبار مياه لها قناة متصلة تستخرج المياه من خلالها من جوف الأرض إلى سطحها ومنطقة قم وأطرافها كانت أحوج المناطق لاستخراج المياه الجوفية. وقبل هجرة الأشعريين إلى قم كانت هناك عشرين قناة ولكن ثمانية عشرة منها رقمت وحفرت آبارها ونظفت تُرَعْها على يد الأشعريين. ومياه بعض من هذه القنوات عذبة والبعض الآخر مالحة وكانوا يستخدموها لسقي المزارع وكانت هناك شبكة من المياه توصله داخل المدينة إلى مختلف الأحياء والحمامات. (1) وقد ذكر الأشعري القمي أسماء تلك القنوات ومن قام بإصلاحها من الأشعريين. (1)

#### و - الزراعة في قم وتطورها بعد هجرة الأشعريين إليها:

الجانب الأهم في الإقتصاد والمعيشة في إقليم الجبال هو الزراعة وإقتصاد قم كان على هذه الشاكلة ولكن كيفية الزراعة والمحاصيل الزراعية لا يمكن قياسها قبل وبعد هجرة الأشعريين إلى قم، إذ كانت المحاصيل الزراعية تقتصر على الشعير والكمون والقرطم، ولكن بعد وصولهم أصبحت هناك زراعة لمحاصيل جديدة كالبصل والثوم والقثّاء والبطيخ وأنواع الخضروات، وكان ذلك بفضل حلّ مشكلة شحة المياه التي كانت تعاني منها قم قبل نزول الأشعريين فيها. (1)

ويعود أصل هذه المعضلة إلى خلافات بين أهل قم وأهل ثيمرة في شأن المياه وقصة هذا الخلاف هي أنه بحلول الربيع كان أهل ثيمرة يقطعون مياه الأنهر القادمة

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ص ۱۲۷–۱۲۸.

<sup>(</sup>٣)م.ن.، ص١٤٧.

من أراضيهم إلى قم بحجة أن أراضيهم سبخة وتحتاج إلى ماء أكثر من أراضي قم الرملية والترابية.

حلّت هذه المعضلة بوساطة دهاء الأشعريين، فعرضوا منطقتين من كل ناحية من قم والثيمرة إلى كم محدد من الماء فوجدوا أن تراب قم يقاوم العطش مدة مضاعفة قياساً بتراب منطقة ثيمرة فاتفقوا مع أهلها على أن تكون حضتهم من المياه مضاعفة على ألا تقطع المياه من قبلهم عن مدينة قم وتوابعها. ""

بهذه الخطوة الحكيمة خُلَت مشكلة شحة المياه في قسم وتطورت الزراعة واقتصادها الزراعي وأصبحت أراضي قسم صالحة لزراعة أنواع نادرة من المحاصيل الزراعية كالفستق والبندق. (٢)

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص١٤٧-١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الإصطخري: مُسالك آلمالك، ص ٢٠١؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣١٥؛ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص ٤٤٢.

### الفصل الثاني

## الأشعريون في قم بذرة التشيع في بلاد فارس

\_هوية تَشَيُّعِهم

دورهم في نشر التَشَيُّع في قم وأطرافها وارتباطهم الوثيق بأهل البيت (عليهم السلام)

### المبحث الأول هويّة تشيّعهم

نصّت كثير من الشواهد التاريخية العامة والخاصة والنصوص الروائية الشيعية على أن الأشعريين الذين هاجروا إلى إقليم الجبال كانوا على مذهب الإمامية وبقوا على ولاء للأئمة (عليهم السلام) حتى عهد الإمام الثاني عشر (عليه السلام) فأصبحوا شيعة إمامية إثني عشرية وانتشر في إقليم الجبال خاصة وبلاد فارس عامة على أيديهم وترعرع هناك بواسطة وجود نخبة من العلماء والفقهاء والمحدثين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) المخلصين فيهم.

#### تحميل الأدلة والنصوص التاريخية والروائية الدالة على تشيعهم:

هناك نصوص تاريخية وروانية، نصت على أنّ الأشعريين المهاجرين إلى قم كانوا على مذهب التشيع الإثني عشري وإذا أردنا أن نجعل ترتيباً علمياً لتلك المصادر ونحللها حتى نثبت تشيعهم وعلو شأنهم عند الأئمة (عليهم السلام)، تكون المصادر الخاصة الشيعية التاريخية والروائية في البداية ثم كتب التاريخ والبلدان والجغرافيا.

#### ١ - الأشعريون في كلام أهل البيت (عليهم السلام):

إذا تصفحنا كتب الرجال الخاصة ونظرنا إلى القرائن الموجودة في تلك الروايات وجدنا معظم الأشعريين من الثقاة ومن خُلَّص أصحاب أهل البيت (عليهم السلام) وسنذكر أهم ما ورد فيهم عامّةً وفي بعض من كبار فقهائهم ومُحَدَّثيهم خاصةً ولعل

هذه الروايات من أهم الأدلة على تشيّعهم وعلق شأنهم لدى أثمة أهل البيت (عليهم السلام).

من تلك الروايات ما ورد في حقّ عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر من فقهاء ومحدِّثي الأشعريين من الجيل الأول: «... عن حماد الناب قال. كنا عند أبي عبدالله [الصادق] (عليه السلام) ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبدالله القمى، فسأله وبرّه وبشّه فلمّا أن قام، قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من هذا الذي بررت به هذا البرِّ؟ فقال: من أهل البيت النجباء \_ يعني أهل قم \_ ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلا قصمه اللَّه» (''). وفي رواية أخرى: «... عن أبان بن عثمان قال: دخل عمران بن عبدالله القمي على أبي عبدالله (عليه السلام) فقرّبه أبو عبدالله فقال له: كيف أنت وكيف ولدك وكيف أهلك وكيف بنو عمّك وكيف أهل بيتك؟ ثمّ حدّثه مليّاً، فلمّا خرج، قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): من هذا؟ قال: هذا نجيب قوم النجباء ما نصب لهم جبّار إلا قصمه الله».(٢) ولعلّ في هاتين الروايتين دلالة على حسن عموم الأشعريين وقد وصفهم الإمام الصادق (عليه السلام) بالقوم النجباء وإن ورد التحديد في الرواية على أهل قم فإننا نعلم أنَّ أهل قم آنذاك كانوا هم الأشعريين. ومنها التي صدرت بحق (عيسي بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري القمى) من فقهاء ومحدثي الجيل الأول عن الإمام الصادق (عليه السلام): "... عن أبي محمّد أخي يونس بن يعقوب، قال: كنت بالمدينة فاستقبلني جعفربن محمّد عليهما السلام في بعض أزقَّتها، قال: قال: إذهب يا يونس فإنَّ بالباب رجلاً منَّا أهل البيت. قال: فجئت إلى الباب فإذا عيسى بن عبدالله القمى جالس، قال: فقلت له: من أنت؟ فقال له: أنا رجل من أهل قم، قال: فلم يكن بأسرع من أن أقبل أبو عبدالله (عليه السلام)، ثمّ التفت إلينا فقال: أدخلا، ثمّ قال: يا يونس بن يعقوب، أحسبك أنكرت قولي أنّ عيسي بن عبدالله منّا أهل البيت؟! قال: قلت: إي والله جعلت فداك لأنّ عيسى بن عبدالله رجل من أهل قم، فقال: يا يونس، عيسى بن عبدالله

<sup>(</sup>١) الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، د.ن. ط٥، (د.م ١٩٩٢)، ج١٤، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢)م.ن.

هو منّا حيّاً وهو منّا ميّتاً».(١)

وهذا أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي من فقهاء ومحدثي الأشعريين من الجيل الثاني قال في حقّه شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (قدس سرّه) (ت٤٦٠هه/١٠١٨): «أحمد بن إسحاق... أبو علي: كبير القدر وكان من خواص أبي محمّد (عليه السلام) ورأى صاحب الزمان (عليه السلام) وهو شيخ القميين ووافدهم».(٢)

وما ورد في زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي ذي المناقب والكرامات، يدل على عظمة هذا الرجل، فهو الذي يطلب العزلة عن عامة الناس وانتقرب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) والإمام (عليه السلام) قد نهاه قائلاً: «لا تفعل! فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم (عليه السلام)» .(٦)

وهو الذي يشيد الإمام بتقواه وورعه وعلمه ويأمر أحد شيعته بالأخذ منه إذا لم يصل إلى المعصوم (عليه السلام). عن علي بن المستب، قال: قلت للرضا (عليه السلام) شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فعَمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال [عليه السلام]: «من زكريا بن آدم القمى المأمون على الدين والدينا».(1)

# ٢. معظم الأشعريين هم من كبار علماء الطائفة الإثني عشرية وأصحاب أهل البيت (عليهم السلام):

الدليل والبرهان الثاني الذي نستدل به على أصالة تشيعهم الإثني عشري هو أننا نجد أسماء معظم أفراد هذه الأسرة الجليلة في عداد فقهاء ومحدثي هذه الطائفة فضلا عن ذلك أنهم من خُلَص أصحاب الأئمة (عليهم السلام) منذ عصر الإمام الصادق (عليه السلام) حتى عصر الغيبة الصغرى.

وإذا أردنا أن نعدَ رجالهم نجد تعدادهم يتجاوز التسعين ما بين مفسّرِ ومحدّث

<sup>(</sup>١) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٧٧-٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) م.ن

<sup>(</sup>٣) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج٨، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٤)م.ن.

ورجاليّ وفقيه وكلامي ومصنّف وأديب وشاعر، ستّة من هؤلاء لم بهاجروا من الكوفة إلى قم وبقوا هناك وقد أطلقت عليهم (أشعريو الكوفة) (1) كلهم من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) (ت118 هـ/ 118) ثمّ يأتي دور القميين فكل أولاد عبداللّه بن سعد بن مالك الأشعري هم في عداد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (18 هـ/ 180) وتعدادهم: ستة عشر رجلاً منهم في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) (18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ وألام الكاظم (عليه السلام) (18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ وألام الرضا (عليه السلام) (18 هـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ وأحد عشر نفرأ من أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام) (18 مـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ وأحد عشر نفرأ من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) (18 مـ/ 18 هـ/ 18 هـ/ وأحد عشر رجلاً عاصروا الحسن العسكري (عليه السلام) (18 مـ/ 18 هـ/ 18 ه. وأحد عشر رجلاً عاصروا الغيبة الصغرى للإمام الحجة (عليه السلام) (18 م. 18 ه. 18 ه. وأحد عشر رجلاً عاصروا معظمهم من الثقاة. وسنلقي مزيداً من الضوء على هؤلاء وما حققوه من إنجازات علمية بشكل تفصيلي. (19

#### ٣. النصوص الجغرافية من كتب البلدان:

أجمعت كتب البلدان والرحلات التي تناولت قم على أنها مدينة عربية التأسيس والسكان في القرون الإسلامية الأولى وأنها موالية لأهل البيت (عليهم السلام) ولاءً شديداً فأتى وصف أهلها بالشيعة الغالية جداً (١) والغلق عنهم بعيد كما سيأتي إذ أتهم تصدوا لهذه الظاهرة الخطرة في الفكر والعقيدة الشيعية ولكن لعله كان القصد بأنهم محافظون على تشيعهم الإثني عشري الأصيل دون أن ينتحلوا مذهباً آخراً أو تعصف بهم رياح الفرق الضالة المضلة ولكن هذا المعنى لا يستفاد من كلام القزويني بل كان هدفه الإتهام والطعن في مذهبهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص١١٥-١١٩.

 <sup>(</sup>٢) المهاجر، جعفر: رجال الأشعرين من المحدثين وأصحاب الأنمة (عليهم انسلام)، مركز العلوم والثقافة الإسلامية، (قم ٢٠٠٨)، ص ١٩١-٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص٩٩-١١٢؛ وعن تراجمهم ينظر: ص١٢٨-١٥٥.

<sup>(</sup>٤) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص٤٤٦-٤٤٣.

وإذا بدأنا بأقدم النصوص الجغرافية في كتب البلدان، نجد اليعقوبي قد عدّ الأشعريين من سكنة مدينة قم قائلاً: «... وأهلها الغالبون عليها قوم من مذحج ثمّ من الأشعريين...» (۱) وذكر البلداني الشهير أبو إسحاق الإصطخري المعروف بالكرخي مدينة قم قائلاً: «وأهل قم كلّهم شيعة والغالب عليهم العرب» (۱) كذلك ابن حوقل النصيبي: «وجميع أهل قم شيعة لا يغادرهم أحد والغالب عليهم العرب» أو والمقدسي الشهير بالبشاري: «أهل قم شيعة...» (۱) والإدريسي: «والغالب على أهل قم التشيع...» (۱) كذلك ياقوت الحموي ذكر عروبتها ورأى تمصيرها على أهل قم التشيع...» (۱) كذلك ياقوت الحموي ذكر عروبتها ورأى تمصيرها على يد الأشعريين: «... وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري... وأهلها كلهم شيعة إمامية». (۱) وقد ذكر الغزويني تشيع أهل قم (۱) كذلك شيخ الربوة ذكر أنها بنيت في زمن الحجاج بن يوسف الثقني سنة ثلاث وثمانين وأصبحت كورة في زمن هارون الرشيد العباسي يوسف الثقني سنة ثلاث وثمانين وأصبحت كورة في زمن هارون الرشيد العباسي

<sup>(</sup>٢) الإصطحري: مسالك المالك، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) امن حوقاً : صورة الأرض، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي: نزهة المشتاق، ج٢، ص٦٧٦.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٠٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٧) القزويني: أثار البلاد وأخبار العباد، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>A) شيخ الرَّبوة: نخبة الدهر، ص ٢٤٧.

#### المبحث الثاني

# أثر الأشعريين في نشر التشيع في قم وأطرافها وارتباطهم الوثيق بأهل البيت (عليهم السلام)

مرّ بنا أن الأشعريين أخذوا بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأصبحوا شيعة إمامية وما انتحلوا مذهباً آخراً بل استمروا على هذا الخط إماماً بعد إمام عملاً بقولهم (عليهم السلام): "من مات لا يعرف إمامه مات مبتة جاهلية" ""، وفي هذا المجال سأتطرق لهذا التاريخ الحافل وما حقّق الأشعريون من إنجازات رائعة ومثيرة للإهتمام في مجال نشر ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) ومذهبهم في بلاد فارس والذي حدث من خلال ارتباطهم الوثيق بالأئمة (عليهم السلام) مما أدى إلى تصور والذي حدث من خلال ارتباطهم الوثيق بالأئمة (عليهم المحديد أي مدينة قسم ويمكن عاتهم الإقتصادية والعلمية والثقافية في مركزهم الجديد أي مدينة قسم ويمكن تقسيم تاريخ هذا التواصل في عصر كل إمام معصوم وسأذكر خلاله سرداً تاريخياً لمراحل تطور الحياة السياسية والثقافية والإجتماعية في قم بعد وصف عصر كل إمام بشكل عام وإعطاء الإنطباعات العامة عنه.

# أ: إمامة الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) (04. ١١٤هـ/٧١٣. ٧٧٣م):

كان عصر الإمام الباقر (عليه السلام) من أدق وأحرج العصور الإسلامية وأكثرها حساسية فقد نشأت فيه الكثير من الفرق الإسلامية التي كانت من أخطر الظواهر

<sup>(</sup>۱) الكليني، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق (ت ۳۲۸ هـ/۹٤٠ م): أصول الكافي. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥)، ص ٢٢٣.

الفكرية والإجتماعية في ذلك العصر، كما تصارعت فيه الأحزاب السياسية بشدة وقد كان بعض تلك الفرق، أنشأت بإيعاز من الدولة الأموية أو بمساندتها لأسباب كان من أهمها مساندة الحكم الأموى.(١)

ومن أشهر تلك الفرق والتيارات الفكرية التي نشأت في تلك الفترة المعتزلة والمرجئة والخوارج مما حذا بالإمام (عليه السلام) بنشر ثقافة الإسلام الأصيل المتمثل بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وقد أتمها بأحسن وجه ولده الإمام الصادق (عليه السلام).(٢)

أما من الجانب السياسي فنستطيع تلخيص الموقف بالأحزاب الموجودة آنذاك وهم بنو أمية ومناصروهم وعبدالله بن الزبير وحزبه والخوارج والشيعة. (٣)

أما الأشعريون فهجرتهم من الكوفة إلى مدينة قم كانت في بداية هذه الحقبة التاريخية وعلى يد الحجاج بن يوسف الثقفي (٧٥ - ٩٥هـ/ ١٩٤ - ٢٩١٩م) والي الأمويين على الكوفة وعلى هذا الأساس تكون هجرتهم في أواخر عهد إمامة الإمام علي بن الحسين السجاد (عليه السلام) (٢١ - ٩٥هـ/ ٢٨٠ - ٧١٣م) ومن الملفت للنظر آننا لا نجد ارتباطأ بين الإمام السجاد (عليه السلام) والأشعريين ولعلنا نعزو سبب ذلك إلى أن الإمام (عليه السلام) كان في تقية وتحت رقابة شديدة بعد مقتل أبيه الحسين (عليه السلام) من قبل السلطة الأموية، فكان الجانب التربوي من الوسائل المهمة الفعالة في تلك الظروف الحرجة وقد ركز الإمام السجاد (عليه السلام) عليه، فكان (عليه السلام) قد قام بتربية الغلمان والجواري على ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) ثم كان يعتقهم، وكان ينشر ثقافة آبائه (عليهم السلام) في الأدعية والرسائل والكتب والنصائح لشيعته. (١٠) ولذلك نجد بداية ذكر الأشعريين في المصادر التاريخية الرجالية منذ عهد إمامة الإمام الباقر (عليه السلام) وقد ورد ذكر لبعضهم في أسماء أصحابه (عليه السلام).

<sup>(</sup>۱) القرشي، باقر شريف: حياة الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) دراسة وتحليل، دار البلاغة، (بيروت ١٩٩٢)، ج٢، ص٦٩.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ج۲، ص ۷- ۹۶.

<sup>(</sup>۳) م.ن.، ج۲، ص۱٤۳–۱٤۹.

<sup>(</sup>٤) القرشيّ: حياة الإمام زين العابدين (عليه السلام) دراسة وتحليل، دار الأضواء، (بيروت ١٩٨٨)، ج٢، ص٤١٣.

وبعد أن وصل الأشعريون إلى قم في أواخر القرن الأول الهجري تحالفوا مع سكانها الأصليين تحالف حسن الجوار وقاموا بِرَدِّ غزو الديلم عنهم " فتآصرت وشائج المحبة بينهم وعلى هذا لم يظهروا إنتمائهم المذهبي والفكري طيلة هذه المدة حتى تستى لهم معرفة مكانهم الجديد والإندماج مع إهله لأنهم بالأمس هجروا ديارهم وأهليهم في الكوفة وما إن تمكنوا من ذلك وعادت الدولة الأموية إلى منحدر السقوط أعلنوا تشيعهم وأول من فعل ذلك حسبما ذكر الأشعري القمي هو موسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري. "

# ب) إمامة الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) ( ١١٤٨ ـ ١٢٨٠ . ٧٣٥م):

إمتاز عهد الإمام الصادق (عليه السلام) بالغراغ السياسي الحاصل جرّاء الضمحلال الدولة الأمويّة تدريجياً ومجيء بني العباس إلى سدّة الحكم عام ١٣٢٥هـ/ ٢٥٧٥م) فتمكن (عليه السلام) في تلك الفسحة السياسية من تأسيس مدرسة علمية مستقلة وكان أبوه الإمام الباقر (عليه السلام) هو من أرسى دعائمها. تلك الفرصة السانحة التي عبر عنها أسد حيدر بالمرحلة السعيدة واصفاً تلك الحقبة: «... فكانت هناك اجتماعات ومؤتمرات سرّية سعياً إلى إنقلاب عام يزيل مملكة الأمويين وتحويلها لآل محمّد [عليهم السلام] وبانتشار الدعاة لهذه الفكرة وبحصول خلاف بين الأمويين أنفسهم إضطربت الدولة ودبّ في جسمها الضعف وأحاطت بها عوامل الإنهيار فكانت فترة سعيدة ولكنها كانت فترة مؤلمة في الوقت فأسمه إذ كان الإمام الصادق يرى ما يصيب الدين الإسلامي من وهن وتشويه وانتهاك فانبرى لفتح أبواب مدرسته وليقوم بما يجب عليه من توجيه الناس وبث الأحكام وتعاليم الدين فهو بين شيخوخة الدولة الأموية وطفولة الدولة العباسية، قام في عصر ازدهار العلم لتعليم الناس حتى عُدَّ تلامذته أربعة آلاف رجل». ""

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي. تاريخ قم، ص٦٨٧-٦٩٥.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ص۸۷۷–۹۷۷.

 <sup>(</sup>٣) حيدر، أسد: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، دار التعارف للمطبوعات، طـ٥، (بيروت ٢٠٠١)، ج١، ص٤١.

و اتسعت هذه المدرسة العلمية العريقة إتساعاً كبيراً حتى فاق تلامذة الإمام العليه السلام) كما ذكرنا الأربعة آلاف رجل. قال الطبرسي في حق الإمام الصادق (عليه السلام): "كان أعلم أولاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في زمانه بالإتفاق وأنبهَهُم ذكراً وأعلاهم قدراً وأعظمهم مقاماً عند العامة والخاصة ولم ينقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه وأن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم في المقالات والديانات فكانوا أربعة آلاف رجل". (") هذه الفسحة والمتنفس الذي تمكن منه الإمام الصادق (عليه السلام) بالطبع استفادت منه أنصاره وشيعته أيضاً وتمكن الأشعريون من التحرك، فنراهم يرتادون المدينة المنورة كثيراً ونرصد لهم لقاءات عديدة مع الإمام الصادق (عليه السلام) هناك (")، فحملوا علومه ورووا عنه (عليه السلام) مقا أسهمت هذه اللقاءات والإفادات من محضره (عليه السلام) بتأسيس مدرسة قم الروائية التي خرّجت مجموعة كبيرة من الفقهاء والمحدثين وأصبحوا رواة حديث أهل البيت (عليهم مجموعة كبيرة من المدرسة أصبحت أساساً لنشأة مدارس الفقه والحديث

وفي هذا الجانب هناك روايات تؤكد أن مدينة قم ستصبح مركزاً لعلوم أهل البيت (عليهم السلام) وكأنها إخبار بمستقبل المدينة. منها ما رواه المجلسي في

الشبعية وسنتطرق إليها وما أنتجت في مبحث لاحق. (٣)

<sup>(</sup>۱) الطبرسي، أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ/ ١١٥٣م): إعلام الورى بأعلام المدى، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قم ١٤١٧هـ)، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) وردت الأنباء عن تلك اللقاءات بالإمام (عليه السلام) في كتب الرجال وأيضا هناك جملة من الروايات الواردة في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) التي تبين حسن حال الأشعريين الروايات الووثاقتهم؛ وإذا ما لاحظنا هذه الروايات ومحل صدورها ولقاء الأشعريين بالإمام (عليه السلام) في المدينة، كل هذه الشواهد دالة على كثرة ارتيادهم دار الإمام الصادق (عليه السلام) في المدينة وقد نقلت شواهد من تلك الروايات تحت عنوان الأشعريون في كلام أهل البيت (عليهم السلام) في الكوفة السلام) في المحوفة السلام) في الكوفة أصبح الأمر سهلاً عليهم فهناك من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) أسهاء أشعري الكوفة ذكرتهم في الفصل الآتي؛ للمزيد من التفاصيل ينظر:الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص ١١٥-١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفصل الثالث من هذا البحث، ص٩٣ وما بعدها.

البحار عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه ذكر الكوفة وقال: «ستخلوا الكوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدناً للعلم والفضل...» .(١)

وإذا اطلعنا على أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) نجد عددا من أشعري الجيل الأول فيهم ومنهم إثنى عشر أو أربعة عشر ولداً لعبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري رئيس الأشعريين المهاجرين إلى إقليم الجبال معظمهم ذكروا في جملة أصحابه (عليه السلام) وهم ما بين محدّث ومصنف. ""

ج) إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام). (١٤٨ ـ ١٨٣ هـ/ ٧٦٥ ـ ٩٩٧م):

تزامن أواخر إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) وعهد إمامة الإمام الكاظم (عليه السلام) مع بسط العباسيين سيطرتهم وسلطانهم على أرجاء البلدان الإسلامية فاشتدت الرقابة على أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) خاصة بعد إستشهاد الإمام الصادق (عليه السلام) وضييق عليهم مما تسبّب في ثورات العلويين المتعددة التي بطبيعة الحال قمعت قمعاً شديداً ومن أبرز تلك الثورات: ثورة محمد الملقب بذي النفس الزكية في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) وثورة الحسين بن علي الشهير بقتيل فخ فعادت الشيعة إلى التقية حتى أننا نجد في الروايات الواردة عن الإمام الكاظم (عليه السلام) عدم التصريح باسمه وبكنيته المشهورة – أبا الحسن – فعرف في الأحاديث بأبي إبراهيم وبألقابه كالعبد الصالح.

ومن الناحية الفكرية والسياسية إتسم عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) بموجات من النزاعات الشعوبية والعنصرية والنحل الدينية والإتجاهات العقائدية التي لا تمُثُّ إلى الإسلام بصلة وقد تصارعت تلك الحركات الفكرية تصارعاً لا

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٩٧. وعن تراجمهم ينظر: الفصل الثالث، المبحث الثاني.
 ص١٢٨ وما بعدها

هدوء فيه ولا استقرار ('' وقد وصف المستشرق دوايت م. دونالدسن تلك الحقبة قائلا: "ولعل أهم ما يمتاز به العصر الذي عاش فيه موسى [بن جعفر الكاظم (عليه السلام)] هو ما حدث من المقارنة غير المناسبة بين علوم اليونان والفرس وثقافتهم وبين بساطة الحياة العربية وجهلهم النسبي، فإنّ العرب على ما هم عليه قد إنحطّت سمعتهم بالمعاملة الشديدة للأمويين ولم يعد من يعترف لهم بالتفوق القومي أو القبلي، بل إن الحالة كانت على عكس ذلك فقد ظهرت حركة الشعوبية وقد أخذت اسمها من الآية ١٣ من سورة الحجرات من القرآن الكريم ('')، وهي تؤيد تفوُّق الشعوب على أساس ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ وكان الشعوبيون يقولون: أن الغرب على أساس ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ وكان الشعوبيون يقولون: أن الغرس أو الروم أفضل من العرب من كل وجهة...». (")

ومن الظواهر الخطرة على الإسلام التي ظهرت في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) هي ظاهرة الزندقة وهي جزء من الأفكار والديانات التي كانت رائجة في بلاد فارس قبل دخولها في الدين الإسلامي الحنيف. قال دونالدسن في معرض حديثه عن تلك الظاهرة: «وكان هذا النفوذ المتزايد للفرس والروم مع احتقاره الجريء للعرب، قد أدى إلى إظهار تعاليم الزنادقة من قبل أناس كانوا يخفون وراء ستار الإسلام عقائدهم الدينية الفارسية القديمة وكانوا في بعض الأحيان لا يجدون داعياً للتخفي فينشرون آرائهم المانوية وغيرها مما هو ضد الفكرة الإسلامية وكان هذا الناس بع فون بالزنادقة ...» (1) (0)

<sup>(</sup>۱) الفرشي: حيأة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) دراسة وتحليل، دار البلاغ، (بيروت (۱۹۹۳)، ۲۰ ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) قو نه تعالى: ﴿ يَكَأَنُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقَتَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنكَىٰ وَحَمَلَتَكُمْ شُمُوبًا وَفَيَآمِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ الْفَشَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عِنْهِ حَبِيرٌ ﴾.

٣١) دونالدسن، دوايت. م: عقيدة الشيعة وهو كتاب عن تاريخ الإسلام في إيران والعراق، تعريب: ع. م، مؤسسة المفيد للطباعة والنشر، (بيروت ١٩٩٠)، ص١٦٣

<sup>(</sup> ځ )م. ټ.

<sup>(</sup>٥) ومن جملة تلك الحركات التي أرادت استرجاع مجد الحضارة الفارسية القديمة ودحض معالم الإسلام وكسر شوكة الدولة العربية الإسلامية نستطيع تسمية حركة المقتع وبابك الخرمي ومناهضة ومازيار وأفشين. للمزيد من التفاصيل ينظر: العدوي، إبراهيم أحمد: المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية، مكتبة نهضة مصر، (الفجالة ١٩٦١).

أصبحت مدرسة أهل البيت بقيادة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) تكافح تلك الحركات الضالة وتدافع عن المبادئ الإسلامية الأصيلة واستمرت تلك المدرسة العظيمة وريثة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في المدينة المنورة وبانتقال الإمام الكاظم (عليه السلام) إلى البصرة وبغداد رشحت علومه هناك فكانت حجر الأساس لتواجد الشيعة في بغداد الذي أصبح مأواهم فيها محلة (الكرخ) وسيأتي ذكر كيفية تأسيس مدرسة بغداد في فقرة الغيبة الصغرى من هذا المحث. (۱)

و باستمرار هذه الحركة العلمية إستمر حضور الأشعريين في المدينة من خلال سفر الحج وغيره من الفرص فكانوا يستغلون جميعها لإيفاد كبار المحدثين والفقهاء للقاء الإمام (عليه السلام) وعرض مسائلهم الدينية والدنيوية وإيصال الأموال الشرعية.

#### إستقلال قم السياسي:

وعلى الصعيد السياسي حدث تطور كبير وهو إستقلال كورة قم عن إصفهان وكان السبب الرئيس الذي جعل الدولة العباسية تلجأ لمثل هذا الخيار هو عدم دفع الخراج وباقي الأموال الواجب جبايتها من قبل القميين للسلطة العباسية لأنهم كانوا يرون أن تلك الأموال يجب أن تصل إلى يد الإمام الشرعي. ومع عدم استطاعة العباسيين على جلب تلك الأموال طلب ولاة قم من هارون العباسي إستقلال مدينة قم عن إصفهان حتى لا يحدث هناك إمتناع من قبل المدن الأخرى وتكون قد انعزلت قم، ثم بعد ذلك يعالج الأمر.

وحصل هذا بتأييد ودعم الأشعريين المتمثل في شخص الحمزة بن اليسع الأشعري (٢) كما في تاريخ قم: «الحمزة بن اليسع جعل قم كورة وانفصلت عن إصفهان وبنى لها مسجداً جامعاً». (٦) وهذا الوصف يدل على استقلال قم سياسياً واقتصادياً لأن الكورة تشبه القضاء حالياً ومن ضروريات الكورة وجود المسجد

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ۸۷-۸۸.

<sup>(</sup>٢) ذكرت ترجمته في الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص١٣٩-١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص١٠٤.

الجامع وإمام الجمعة. ويعد هذا الأمر أول تحرك سياسي واقتصادي وثقافي من جانب القميين بقيادة الأشعريين ممّا أعطى قم إستقلالاً سياسياً واقتصادياً ومذهبياً وثقافياً، ممّا ساعد الأشعريين كثيراً على نشر ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) وتأسيس مدرستهم العلمية.

#### د) إمامة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) (٢٠٣.١٨٣هـ/٧٩٩هم):

إستمرت أجواء التقية الشديدة في عهد هارون العباسي وكان الجو السائد عند أتباع أهل البيت (عليهم السلام) خاصة بعد سجن الإمام الكاظم (عليه السلام) نمدة طويلة والتي إنتهت باستشهاده (عليه السلام) وإن كانت مدة إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) قد تخللها الصراع بين الأخوين محمد الأمين (١٩٣هـ/١٩٨هـ/ ٨٠٩هـ/ ٨٠٩م) وعبدالله المأمون (١٩٨هـ/ ٢١٨هـ/ ٨٠٣هـ/ ٨٠٣م) إلا أنها كانت حقبة قصيرة.

وبتسلط المأمون على دفّة الحكم - الذي كان سياسياً بارعاً ومحتّكاً - رأى أنّ العلويين قد جدّدوا ثوراتهم. فلم يكن موضع في البلدان الإسلامية إلا وثار فيه شخص منهم: فأبو السرايا خرج في الكوفة، وفي البصرة وثب زيد النار، وفي مكّة والحجاز خرج محمّد بن جعفر الديباج، وفي اليمن ثار إبراهيم بن موسى بن جعفر، وفي واسط خرج جعفر بن محمّد بن زيد بن علي ""، فضلاً عن بعض التحركات الخرى كخروج بابك الخرّمي وشغب الزّط وغيرها من الحركات الخطيرة على الإسلام والدولة الإسلامية. ""

ومع هذا الوضع المتدهور إلتجأ المأمون إلى إخماد ثورات العلويين أوّلاً، فعرض ولاية العهد على الإمام الرضا (عليه السلام) وأجبره على ذلك حتّى يكون قد قرّب سيد العلويين إلى نفسه وحصل على جاهٍ في عيون الناس أولاً، ثم في

 <sup>(</sup>١) أبو الفرج الإصفهاني: مقاتل الطالبيين، شرح ونحقيق: أحمد صقر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٣، (ببروت ١٩٩٨)، ص ٤٣٥.

 <sup>(</sup>۲) العاملي، جعفر مرتضى: الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام) دراسة وتحليل، دار الأضواء, (بيروت ١٩٦٠)، ص١٨٣ – ١٨٨.

الوقت نفسه أراد مراقبة الإمام (عليه السلام) عن كَثَب حتى يقعد العلويين بعد ذلك عن الثورة ضده، إلا أنّ الإمام وبشروطه الحكيمة التي وضعها على قبول ولاية العهد سدّ الباب أمام أي تصرف للمأمون في هذا الشأن، وكانت أخبار الإمام (عليه السلام) قد شاعت في خراسان وكاد ولاؤها أن ينقلب لصالحه (عليه السلام)، فدبّر المأمون حيلته للخروج من خراسان فبعد قتل وزيره الفضل بن سهل إغتال الإمام (عليه السلام) بالسم في طوس في صفر سنة ٢٠٣هـ/ ٨١٨م. (١)

كما اتسم عصر الإمام الرضا (عليه السلام) بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية وذلك لازدهار العمران وتطور الزراعة وسيطرة الدولة الإسلامية على معظم مناطق العالم. كذلك ازدهرت الحياة العلمية وزهت أنشطتها في جميع أنواع العلوم من خلال ترجمة التراث العلمي اليوناني وغيره وإنشاء المكتبات سيّما بيت الحكمة في بغداد.(٢)

ومدينة قم لم تكن بمنئى عن هذا التطور بل توسّعت قراها واندمجت وأصبحت مدينة ("كمارسخّت ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) فيها بسبب استقلالها السياسي والإقتصادي الذي حصل عام ١٨٩هـ/ ٥٠٥م بمساندة وتأييد من الأشعريين وعلى رأسهم حمزة بن اليسع الأشعري ("كما استمر ارتباطهم بالإمام الرضا (عليه السلام). ونلاحظ استمرار محدثي وفقهاء الجيل الأول من الأشعريين مع ظهور أسماء لامعة من الجيل الثاني.

و إذا اطلعنا على أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) نجد فيهم تتمة المحدثين والفقهاء الأشعريين من الجيل الأول وهم أولاد عبدالله بن سعد ويظهر فيهم بدايات الجيل الثاني أي الأحفاد ما بين محدّث ومصنّف وأديب وشاعر ومن أشهرهم زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي. ""

<sup>(</sup>١) للتفاصيا ينظر: العامل: الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام)، ص ٣٨٨-٣٩٣

<sup>(</sup>٢) القرشي: حياة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) دراسة وتُعليل، منشورات سعبد بن جبير، (قم ١٩٩٤)، ج٢، ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٢- ٧٥.

<sup>(</sup>٤)م.ن.

<sup>(</sup>٥) ذكرت ترجمته في الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص١٤١-١٤١.

#### هجرة العلويين إلى قم:

توسعت مدينة قم وكان استقلالها السياسي والإقتصادي والثقافي قد جعلها محطاً لأنظار الشيعة والعلويين خاصة بعد هجرة الإمام الرضا (عليه السلام) إلى خراسان، فأول من رحل إلى تلك المناطق هم إخوة الإمام (عليه السلام) وشدوا الرحال إلى خراسان لرؤية أخيهم وأصبحت مدينة قهم على طريق وصولهم.

إستقبل الأشعريون القميون في مدينتهم العلويين القادمين من كل حدب وصوب ووهبوهم الأراضي لسكناهم. كذلك صرفوا عليهم الحقوق الشرعية و أفاضوا عليهم من أموالهم الخاصة كما أوضح لنا تاريخ قم: «ومن مفاخرهم وقف الضياع والمزارع والدور على الأئمة الأطهار [عليهم السلام] وأبنائهم، وصل الحد بعضهم أنَّه أوقف عليهم كل ما يملُك وما يتصرَّف به وكانوا أول من أعطى الخمس من أموالهم للأئمة (عليهم السلام). والخلفاء [العباسيين] صادروا هذه الموقوفات مرات كثيرة ولكنّهم كانوا يستعيدونها مرّة أخرى بشرائها من الدولة ويوقفونها على الأئمة عليهم السلام [مرّة أخرى] وكان خراج تلك الأملاك الموقوفة يصل إلى أربعمائة ألف درهم. ومن مفاخرهم أيضاً إكرام السادة الطالبيين واستضافتهم، وعند وصولهم إلى قــم كانوا يوهبونهم الأموال الكثيرة وحينما يُطلبون من قبل الخلفاء [بنو العباس] يظهرون التقية ويخفون العلويين عن أنظار عمّال بني العباس وعلى الظاهر يقطعون الدعم المالي عنهم". ''' وقد أحصى أبرز الشخصيات العلوية التي هاجرت إلى قم الشريف النسابة إبراهيم بن ناصر بن طباطبا من أعلام القرن الخامس الهجري في كتابه «منتقلة الطالبية».(٢)

ومن أشهر الشخصيّات من البيت العلوي التي توجهت نحو خراسان للقاء الإمام

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، أبو إسهاعيل إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي): منتقلة الطالبية، حققه وقدم له: السيد محمّد مهدي الخرسان، منشورات المطبعة الحيدرية، (النجف ١٩٦٨)، ص ٢٥١–٢٥٨.

الرضا (عليه السلام) هي أخته فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) التي تحمَّلت عناء السفر مع إخوتها وبني عمّها حتَّى إذا وصلت قرب مدينة قـــم، منعتهم السُرطة العباسية من دخولها وقتلت من في القافلة وشُرَّد الباقون وهي سقيت السُّم وتوفيت (۱) ودفنت في قـم فأصبحت هذه المدينة ذات طابع قدسي فضلاً عن مركزيتها العلمية.

# هـ: إمامة الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) ( ٢٠٣ ـ ٢٠٣ هـ/ ٨١٨ ـ ٥٨٣م):

بعد إستشهاد الإمام الرضا (عليه السلام) يد المأمون تبيّنت خدعة المأمون في إجبار الإمام الرضا (عليه السلام) بقبول ولاية العهد، ففي مدة إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) نلاحظ وجود تحركات من قبل القميين ضد الدولة العباسية.

وأراد المأمون تبرئة نفسه من دم الإمام الرضا (عليه السلام)، لذا إستدعى ولده الإمام الجواد (عليه السلام) في سنة ٢١٥ هـ/ ٨٣٠م إلى بغداد وزوجه إبنته أم الفضل وبذلك يكون قد وضع العيون عليه حتى يرصد تصرفاته وحياته الشخصية، ثمّ عاد الإمام (عليه السلام) إلى المدينة (٢)، لكنه لم يستطع بهذه الخطة أن يوقف تحركات القميين ضده.

و في الجانب السياسي كما ذكرنا هناك امتناع من قبل القميين في تمكين الولاة من جباية الأموال: «وفي هذه السنة [ عام ٢١٠هـ/ ٢٨٥] خلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج... فوجه المأمون إليهم علي بن هشام ثم أمده بعجيف بن عنبسة... فحاربهم علي فظفر بهم وقتل يحيى بن عمران [بن عبدالله بن سعد الاشعري] وهدم سور قم...».(٦)

<sup>(</sup>١) العاملي: الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام)، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) القرشي، باقر شريف: حياة الإمام محمّد الجواد عليه السلام دراسة وتحليل، مطبعة النعماد. (النجف ١٩٨٠)، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٦٢٣.

أما أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام) من الأشعريين فمعظمهم أصحاب أبيه الرضا وجدّه الكاظم (عليهما السلام) من الجيل الثاني ونلاحظ إضافة أسماء جديدة في عداد أصحابه (عليه السلام) من الجيل الثالث أبرزهم أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبداللّه بن سعد شيخ القميين. كما شهد عصر الإمام وفاة بعض من الأشعريين من الجيل الثاني أبرزهم زكريا بن آدم بن عبداللّه بن سعد الذي قضى عمره بصحبة الإمام الصادق حتى الإمام الجواد (عليهم السلام) وقد ترحم الإمام (عليه السلام) عليه في كتابه لأحد الأشعريين: "ذكرت ما جرى من قضاء اللّه في الرجل المتوفى [زكريا بن آدم] رحمه اللّه تعالى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً". "" وكما كانت بعض أدعية الإمام (عليه السلام) في حق أهل قم للفرج من المحنة التي كانوا يعيشونها بسبب ظلم السلطة الحاكمة.""

و: إمامة الإمام على بن محمّد الهادي (عليه السلام) ( ٢٢٠ \_ ٢٥٤ هـ/ ٨٣٥ \_ ٨٦٨م):

شهد عصر الإمام الهادي (عليه السلام) حقبتين في الجانب السياسي: الأولى الهدوء النسبي قبل وصول المتوكل العباسي (٢٣٢ ـ ٢٣٧هـ/ ١٨٤٧ م ١٨٦١ م ١٨٦٨م) إلى سدّة الحكم والتالية عصر المتوكل الذي شهد سلطة أهل الحديث بقيادة أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٥٥٥م) مقابل قمع التيار العقلاني المتمثل بالمعتزلة، وكذلك تشديد الرقابة على الأئمة (عليهم السلام) وأتباعهم وقد وصف لنا أبو الفرج الإصفهاني هذه المرحلة القاسية: «كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب غنيظاً على جماعتهم مهتماً بأمورهم شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم واتفق له أنّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسيء الظن فيهم فحسن أم القبيح في معاملتهم فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحدٌ من خلفاء بني العباس قبله وكان

<sup>(</sup>١) الطوسي: كتاب الغيبة، تحقيق: عبادالله الطهراني وعلي أحمد ناصح، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط٣، (قبه ١٤٢٥)، ص ٢١١.

 <sup>(</sup>۲) التسترن، القاضي نور الله (ت١٠١٩هـ/ ١٦١٠م): مجالس المؤمنين، إنتشارات إسلامية،
 (طهران ١٩٩٩)، ج١، ص٤٢٢.

من ذلك أن كرب قبر الحسين (عليه السلام) وعُفِّيَ آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به، فقتله أو أنهكه عقوبةً ». (١)

ولم يهد، روع المتوكل حتى جلب الإمام الهادي مع ولده الإمام الحسن العسكري (عليهما السلام) إلى عاصمة العباسيين آنذاك في سامراء، وكان ذلك سنة (٢٣٣هـ/ ٨٤٨م). (٢) قال سبط ابن الجوزي: "و إنّما أشُخِصَ المتوكلُ أَن من مدينة رسول الله إلى بغداد لأنّ المتوكلَ [العبّاسي] كان يبغض علياً وذريّته فبلغه مقام علي [بن محمّد الهادي (عليه السلام)] بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه فدعى يحيى بن هر ثمة وقال: إذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا. قال يحيى: فذهبتُ إلى المدينة فلمّا دخلتُها ضج أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع الناس بمثله خوفاً على على [بن محمّد الهادي (عليه السلام)] وقامت الدنيا على ساق... فجعلت أحلف لهم أنّي لم أؤسر فيه بمكروه...». (١)

وبعد دخوله (عليه السلام) سامراء أراد المتوكل أن ينزله بجواره في قصره إلا أن الإمام (عليه السلام) رفض ذلك وعلى إثره أنزل داراً في محلّة (العسكر) بأمر المتوكل. وكان المتوكل طيلة تواجد الإمام (عليه السلام) يتربّص به الدو نر ويريد إيقاع الأذى به فلا يتمكن من ذلك. (٥)

وفي تلك الحقبة الحساسة والخطرة عاشت مدينة قم كما في السابق مدينة مستقلة سياسياً وثقافياً منذ فصلها عن إصفهان وفي ظل فقهاء ومحدثي الأشعريين أصبحت مركزاً قوياً ومستقلاً لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) واستمر هذا الواقع

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الإصفهان: مقاتل الطالبيين، ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المقصود بالمتوكل هنا شخص الإمام على بن محمّد الهادي (عليه السلام) وليس المتوكل العباسي وهذا اللقب من أشهر ألقابه (عليه السلام)؛ ينظر: الأربلي، أبو الحسن على بن عيسى بن أبو الفتح (ت١٩٦٣هـ/ ١٢٩٤م): كشف الغمّة في معرفة الأئمة، دار الأضواء، (بيروت د.ت)، ج٣، ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي بن عبدالله (ت ٢٥٤هـ/ ١٢٥٤م): تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة المعروف بتذكرة الخواص، علّق عليه ووضع حواشيه: خالد عبد المغني محفوظ، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٢٦)، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) الأربلي: كشف الغمّة، ج٣، ص١٧٦.

بقوة في عصر الإمام الهادي (عليه السلام) وازداد التواصل العلمي والثقافي بين الأئمة (عليهم السلام) وأهل قم وكانت الأموال الشرعية ومن جملتها الخمس والهدايا النقدية والنذورات وجميع الأموال الخاصة بالإمام (عليه السلام) تصله فيفرقها ببن الشيعة.

وهذا الأمر هو الذي كان كثيراً ما يقلق المتوكل وكان يحرص على منع وصول تلك الأموال إلى الإمام (عليه السلام)، فكان كثيراً ما يهجم على منزل الإمام (عليه السلام) ليلاً ونهاراً. قال سبط ابن الجوزي: "نمى إلى المتوكل بعلي بن محمد [عليه السلام] أن في منزله كتاباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم وأنه عازم على الوثوب بالدولة، فبعث إليه جماعة من الأتراك فهاجموا داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً».(1)

#### ظاهرة الغلو وإنتشارها في عهد الإمام الهادي (عليه السلام):

تزامن عصر الإمام الهادي (عليه السلام) مع توسّع ظاهرة (الغلو) وانتسابها للفكر الشيعي فقد اندسّت في صفوف الشيعة زمرة من الملاحدة والمارقين عن الدين فأشعلوا نار الفتنة، ونشروا البدع والأضاليل في صفوفهم (١) والغلو هو مجاوزة الحدّ بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمّه على ما يستحق ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿ يَتَأَهّلَ ٱلْكِتَنْبِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَعُولُوا إِلّا ٱلْكَقَ ... ﴾ (١) أي لا تجاوزوا الحدّ بأن ترفعوا عبسى إلى أن تَدْعوا له الألوهية فإنه قولٌ بغير الحق أي لا تجاوزوا الحديث ورد: «كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي " فالغلو في معناه الإصطلاحي هنا هو من يقول في أهل البيت (عليهم التالي " في أهل البيت (عليهم

<sup>(</sup>١) سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص٣٠٢.

 <sup>(</sup>٢) القرشي: حياة الإمام على الهادي عليه السلام دراسة وتحليل، مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، (د.م د.ت)، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج٣، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) الأعلمي الحائري، محمّد حسين: دائرة المعارف الشيعية العامّة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٢، (بيروت ١٩٩٣)، ج١، ص٣٧، مادة (الغلاة)؛ الطريحي، فخر الدين (ت٨٥ هـ/١٦٤٨م): مجمع البحرين، دار ومكتبة الهلال، (بيروت ١٩٨٥)، ج١، ص ٣١٨- ٢١٥، مادة (غلا).

السلام) ما لا يقولون في أنفسهم كمن يدَّعي فيهم النبوة والألوهية. (١٠)

ولعل السبب في غلو بعضهم هو تولي الأثمة المتأخرين الإمامة في سنين مبكرة من أعمارهم أعني الإمامين الجواد والهادي (عليهما السلام) وهذا لا يعني أن نعطى الأثمة (عليهم السلام) أوصافاً غير بشرية إذ النبوة والإمامة لم يشترط فيها السنّ، كما قال تعالى في حقّ نبيّه يحيى بن زكريا (عليهما السلام): ﴿ يَيَخِيَ خُذِ الْسِكِتَنَ بِهُوَّةً وَمَاتَيْنَهُ ٱلحُكُمُ صَبِينًا ﴾ (١)، صحيح أنها خارقة للعادة البشرية في مجال التعليم لكن تفسّر هذه المسألة ضمن قدرة الخالق على أن يعطي العلم لمن شاء ومتى ما شاء.

وهناك أسباب كثيرة في نشوء ظاهرة الغلو منها ما ظهر من الأثمة (عليهم السلام) من معجزات وكرامات، فاستغلّها المنحرفون إمّا عن علم منهم للحصول على بعض المكاسب الشخصية أو السياسية، أو عن جهل، كما أراد ببعضهم أن يتحلّلَ من بعض الأحكام الإسلامية فسلك طريق الغلو وأباح لنفسه كل محرَّمة نهى الإسلام عنها. أما السبب الآخر فهو الطمع بأموال الناس وأخذها بالباطل. "

وكان الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) المقدام في مكافحة هذه الظاهرة وإزالتها عن الفكر والعقيدة الإمامية فكانت جهوده الحثيثة قد تجلّت في إعلان البراءة المتكررة له من الغلاة أمثال علي بن حسكة القمي والحسن بن محمد بن بابا القمى والقاسم اليقطيني ومحمد بن نصير. (١)

وفي ذات المسلك إتبع أهل قم طريق مكافحة الغلو وآثاره السلبية على العقيدة الإسلامية الشيعية وبما أنّها أصبحت مركزاً للتشيع وكانت بها مدرسة علمية متصلة بأهل البيت (عليهم السلام)، قَدِموا على طرد كل من يُتَّهَم بالغلو من مدينتهم

<sup>(</sup>١) الطريحي: مجمع البحرين، ج١، ص٣١٩ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) القرشي: حياة الإمام على الهادي عليه السلام، ص٣٣٦؛ ولمعرفة المزيد حول الغلو وما يتعلق به من مواضيع ينظر: المنصوري، سعد متعب: الغلو والموقف الإسلامي، المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) ودار الأسرة، (قم ١٤٢٧هـ).

<sup>(</sup>٤) للمزيد عن أفكارهم ومعتقداتهم وإعلام برائة الإمام على بن محمّد الهادي عليه السلام منهم ينظر:الطوسي: إختيار معرفة الرجال. ص ٤٣٠-١٤٣٤ القرشي: حياة الإمام على الهادي (عليه السلام)، ص ٣٣٠-٣٣٦.

وحرصوا على تنقية الروايات والأحاديث من هذه الظاهرة، وإن حدثت هناك أخطاء في التشخيص فكان الإمام الهادي (عليه السلام) يتدخل شخصياً، مثل ما حصل لأبي جعفر محمد بن أرومة القصمي والتوقيع الذي صدر من الإمام الهادي (عليه السلام) في نفي الغلو عنه. (٥)

وكان القائد لهذه الحركة، الفقيه والمحدث الكبير أحمد بن محمد بن عيسى من عبدالله بن سعد الأشعري (توفي في حدود ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م) (٢) من أصحاب الإمام الجواد والهادي (عليهما السلام) الذي سعى بكل جهده لحفظ مدرسة قم الروائية من الغلو والغلاة، فعَمَدَ إلى نَفي كل من يروي روايات فيها بعض من مضامين الغلو من المدينة ولم يكن المحدِّث الكبير أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت٤٧٢هـ/ ٨٨٧م) (٢) بعيداً عن حساسية أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري فاتهمه بالغلو ونفاه من قم ولكن سرعان ما أرجعه بكل احترام وتقدير وحينما توفي البسرقى حضر جنازته حافياً حاسراً. (٨)

ونتج عن جهود الفقهاء والمحدثين القميين العلمية تصنيف الكتب في الردّ على هذه الظاهرة. فهناك في مصادر رجال الشيعة وردت أسماء جملة من الكتب دُونت من قبل القميين في الردّ على الغلو والغلاة في مقام أهل البيت (عليهم السلام) وهذا فيه دلالة على عظم جهد الأشعريين والقميين ضد هذا الخط المنحرف. ومن تلك الكتب: الردّ على الغالية للحسن بن سعيد الأهوازي (٩)، الردّ على الغالية للحسن بن سعيد الأهوازي (٩)، الردّ على الغالية للحسن بن سعيد الأهوازي (٩)،

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) ذكرت ترجمته في الفصل الثالث، المبحث الثاني، ص١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>٧) أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي الكوفي (توفي ما بين ٢٧٤ - ٢٨٠ هـ/ ٢٨٧ – ٨٩٨م) أصله كوفي وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر الثقفي بعد مقتل زيد الشهيد (رضوان الله عليه) وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود في أطراف قم، وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، صنّف كتباً منها "المحسن" وغيرها. للمزيد ينظر: آقا بزرك الطهراني، محمّد محسن بن علي بن محمّد رضا: مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال، عنى بتصحيحه ونشره: ابن المؤلف، دار العلوم، ط٢، (بيروت ١٩٨٨)، ص ٥٩ - ٢١.

<sup>(</sup>٨) الخوشي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٩) النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي (ت ٥٠ هـ/ ١٠٥٨م): فهرست أسهاء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني،

لمحمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمي "'، الردّ على الغلاة أو الضياء في الردّ على المحمّديّة والجعفريّة وكتاب فرق الشيعة لتبيين آراء وعقائد الفرق الباطلة وكتاب المقالات والفرق كلّهم لسعد بن عبداللّه بن أبي خلف الأشعري "'، الردّ على الغلاة ليونس بن عبد الرحمن ""، ولمحمّد بن أرومة مثل هذا العنوان " وإبطال الغلو والتقصير للشيخ الصدوق (ن والردّ على الغلاة لمحمّد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمّان. ")

أما أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) من الأشعريين فجلّهم من الجيل الثاني والثالث وكان أشهرهم قائد قم والمحدث الكبير أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد من الجيل الثالث وشيخ القميين أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد من الجيل الثاني كما نرى أولاد الرّيان بن الصّلت الأشعري في عداد أصحاب الإمام (عليه السلام) ما بين محدِّث ومصنّف ومؤرّخ وكلامي. (٧٠)

وفي الجانب السياسي حدث هجوم عنيف على قم بقيادة (مفلح) أحد قادة الجيوش العباسية من أصل تركي بمعيّة (باجور) التركي أيضاً، فقتل منهم مقتلة عظيمة حسبما صرّح الطبري (^) وابن الأثير (٩) وذلك في سنة وفاة الإمام الهادي (عليه السلام) ٢٥٤هـ/ ٨٦٨م وفي شهر ربيع الأول.

وقد وردت بعض الأدعية عن لسان الإمام الهادي عليه السلام حينما شكوا إليه بطش السلطان، منها ماورد عنه حينما شكى إليه أحد القميين وهو اليسع بن حمزة

مؤسسة النشر الإسلامي، ط٧، (قم ١٤٢٤)، ص٥٥.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ص۱۷۷.

<sup>(</sup>٣)م.ن.، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) م.ن.، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) م.ن، ص٣٣٨.

 <sup>(</sup>٧) ذكرت ترجمة الذين ذكروا من أولاد الصلت الأشعري في الملحق الأول، ينظر: ص١٦٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>٩) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق: أبوالفداء عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، ط٤،
 (بيروت ٢٠٠٣)، ج٩، ص١٩٦٠.

الأشعري القمي ظلم بني العباس فكتب إليه الإمام الهادي (عليه السلام): "لا روع عليك ولا بأس، فادع الله بهذه الكلمات يخلصك وشيكا..." وهذه شذرات منه: "يا من تحلّ بأسمائه عقد المكاره، يا من يفلّ بذكره حد الشدائد، يا من يدعى بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلى محلّ الفرج... صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لي باب الفرج بطولك واصرف عني سلطان الهمّ بحولك وأنلني حسن نظرك فيما شكوت... وأنت القادر على كشف ما بليت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل ذلك بي وإن كنت غير مستوجبه منك يا ذا العرش العظيم ويا ذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين" .(1)

# ز: إمامة الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)(٤ ٢٦٠-٢٦هـ/ ٨٦٨-٣٧٧م):

كان عصر إمامة الإمام الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)، عصر الحذر الشديد والحصار الكامل على الإمام خوفاً من ولادة الإمام الثاني عشر الموعود بقطع دابر الظلمة، فأصبحت الدائرة ضيقة جداً على الإمام (عليه السلام) ومن الجانب الآخر ضاقت السبل بشيعته أيضاً.

وكأن هذا الخوف والحذر له جذور تاريخية تتصل بالأحاديث المروية عن رسول الله (صبى الله عليه وآله وسلم) في حق الإمام المهدي (عليه السلام) وصفاته وشخصيته وأنّه "يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملنت ظلماً وجوراً» وكانت هذه التنبؤات المستقبلية التي وصلت حدّ التواتر ورواها كلا الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) حتى دوّنت بعض الكتب الخاصة من علماء كلا الفريقين في الروايات الخاصة بالإمام المهدي (عليه السلام) "،

<sup>(</sup>۱) ينظر: ابن طاووس، رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسني الحلي (ت ٦٦٤ هـ/ ١٢٦٥ م): مهج الدعرات ومنهج العبادات، قدم له وعلّق عليه: حسين الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٩٤)، ص ٣٢٦-٣٢٦. (٢) ذكر السيد كاظم القزويني بعضاً من تلك المصادر التي دوّنت في الإمام المهدي (عليه السلام) من قبل كلا الفريقين في مقدمة كتابه «الإمام المهدي (عليه السلام) من المهد إلى الظهور»؛ ينظر: القزويني، محمّد كاظم: الإمام المهدي (عليه السلام) من المهد إلى الظهور، مؤسسة الإمام الحسين

فقد رواها أصحاب الصحاح وهم معاصرون أو متقدمون على هذه الفترة بما فيهم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده وهي أيضاً متواترة عن الأئمة (عليهم السلام) يرثها أصحابهم جيلاً بعد جيل حتى أصبحت من ضروريات المذهب بل من قطعيات الإسلام.

إذاً جذور هذا الخوف من ولادة الإمام المهدي (عليه السلام) تعود إلى بداية القرن الثاني الهجري وجمع الأحاديث النبوية وعلى وجه التحديد فترة ظهور المذاهب الأربعة في عهد أبي جعفر المنصور (١٣٦ ـ ١٥٨هـ/ ١٧٥٤ مـ/ ٢٧٥م) إذ أقرت الروايات في حق الإمام المهدي (عليه السلام) وكتبت كجزء من الأحاديث الواردة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمنصور هو الذي لقّب ولده محمّداً بالمهدي حينما عقد له ولاية العهد ليصرف أفكار المسلمين عن الأحاديث النبوية القائلة بأن المهدي (عليه السلام) من ولد فاطمة وعلى (عليهما السلام).(١١)

والظاهرة الأخرى التي تدل على خوف بني العباس من ولادة الإمام المهدي (عليه السلام) تتمثل في جلب الأئمة (عليهم السلام) إلى دار الخلافة العباسية في بغداد ومرو وسامراء ليجعلوا الأئمة (عليهم السلام) قريبين من أنظارهم ويراقبونهم عن كثب، فتمثل ذلك بإحضار الإمام الصادق (عليه السلام) إلى بغداد لأكثر من مرّة على خلفية الوشايات الكثيرة بالإمام (عليه السلام) وتغييب الإمام الكاظم (عليه السلام) وحبسه عدّة سنوات في مختلف مدن العراق وإجبار الإمام الرضا

(عليه السلام)، (لندن د.ت)، ص ٦ - ٨.

<sup>(</sup>١) ومن جملة تلك الروايات: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول: «المهدي من عتري، من ولد فاطمة [سلام الله عليها]»؛ أخرجه الإمام أبو داود سليهان بن الأشعث السجستاني في سننه وابن ماجة في سننه والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين والطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة.

وعن أبي سعيد الخدري عنه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إلا تقوم الساعة حتى عُلاً الأرضُ ظلماً وعدواناً، ثمّ يَخُرُجُ من عترتي أو من أهل بيتي من يَمُلاها قشطاً وعدلاً كما مُلِئَت ظلماً وعُدواناً»؛ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. للمزيد ينظر: المقدسي. يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز السُّلمي الشافعي (توفي بعد ١٥٦هـ/ ١٢٦٠م): عقد الدرر في أخبار المنتظر، حقَّ قته وعلَّ قت عليه: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، (بروت ١٩٨٣).

(عليه السلام) على الهجرة إلى مرو وقبول و لاية العهد لإضفاء الشرعية على السلطة العباسية ومنع العلويين من تكرار ثوراتههم ودعوة المأمون الإمام الجواد (عليه السلام) إلى بغداد وتزويجه إبنته أم الفضل لوضع الرقيب عليه من داخل أسرته، وجلبه مرة أخرى على يد المعتصم وأخيراً جلب الإمام الهادي (عليه السلام) إلى سامراء مع ولده الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وسكناهم في نفس المدينة تحت رقابة مشددة حتى وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وكانت السلطة في سامراء قد طلبت من الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) أن يعلمها بحضوره في سامراء فكان كل إثنين وخميس يذهب إلى دار الخلافة والناس يتجمهرون ويجتمعون في الطرق والأزقة لرؤية الإمام (عليه السلام). قال بعض خدمة دار الخلافة الموكِّل بركب الإمام (عليه السلام): "وكان يوم الندبة يحضر من الناس شيء عظيم ويغص الشارع بالدوابِّ والبغال والحمير والضجّة فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم». (1)

وبموازاة تلك الأجواء كان الإمام (عليه السلام) يريد من أتباعه التقية والحذر الشديد وبحذرهم من إلقاء التسليم والتحية عليه حين يمرّ موكبه في الأزقة والشوارع وعدم الإقتراب منه وحتى الإشارة إليه. نُقِل عن أحد أصحاب الإمام (عليه السلام) حيث أتى من مدينة (بلخ) في خراسان ليحظى بلقاء الإمام (عليه السلام) أنّه لمّا مرّ ركب الإمام (عليه السلام) إنتفضتُ وقتِلتُ قدم الإمام (عليه السلام) وهو يمرُّ راكباً وانتهى الموقف بسلام، فالتقيتُ بالإمام مساء ذلك اليوم، فقال لي الإمام (عليه السلام): "أمّا إنّك لو أذَعْتَ لَهَلَكُتَ... إنّما هو الكتمان أو القتل». (")

وقد روى العلامة المجلسي عن بعض من الشيعة كانوا قد تجمهروا في طريق الإمام (عليه السلام) يريدون رؤيته حينما يمرّ في ركبه في سامراء، وقبل أن يصل إليهم الإمام (عليه السلام) خرج توقيع منه (عليه السلام) فيه: "أَلَّا يُسَلَّمَنَّ عَلَيَّ أَحدٌ

<sup>(</sup>١) الطوسي: كتاب الغيبة، ص٢١٥ -٢١٦.

 <sup>(</sup>٢) المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الهذلي (ت٣٤٦هـ/ ٩٥٧): إثبات الوصية للإمام على بن أبي طالب (عليه السلام)، دار الأضواء، ط٢، (بيروت ١٩٨٨)، ص٢٦٦.

ولا يُشِيرَ إِلَيَّ بِيَدَهِ ولا يُومِئُ فإنَّكم لا تأمُّنُونَ على أنفُسِكُم ".''

وفي موقف آخر يأمر الإمام بعضاً من شيعته: "وَإِذَا سَمعُتَ لَنَا شَاتِماً فَامُض لَسَبِيكَ الذي أُمِرْت بِهِ وَإِيَّاكَ أَنُ تُجَاوِب من يَشْتُمْنا أَو تُعَرِّفَهُ مَن أَنتَ فَإِنَّنا ببَلد سُوء ومِصْر سُوء وَامْضِ في طريقِكَ فَإِنَّ أَخْبَارُكُ وأحوالُك تردُ إلينا فاعْلَم ذلكَ"." وفي هذا الظرف الصعب بقيت قم مستقلة سياسيا وعلميا وحافظ أهابها على ارتباطهم بأهل البيت (عليهم السلام) والإمام الحسن العسكري (عليه السلام) خاصة، فكانت القيادة العلمية بيد أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الفقيه الكبير وشيخ القميين أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد، كما استمر إيصال الأموال الشرعية إلى سامراء. "وكان أحمد بن إسحاق، شيخ الصدوق [و] وكيل أبي محمد [العسكري (عليه السلام)] فلما مضى أبو محمد إلى كرامة الله عزوجل وأقام على وكالته مع مولانا صاحب الزمان، تَخرُج إليه توقيعاته ويُحمِل إليه الأموال من جميع النواحي التي فيها موالي مولانا..."."

ومن الناحية السياسية بقيت قم مدينة مستقلة وامتنع أهلها قدر استطاعتهم عن دفع الأموال للدولة، فاضطُهِدُوا وضُيِّيق عليهم بالأخص في عصر المعتز العباسي (2): «وقد نقضوا في خلافة أبي عبدالله المعتز بالله بن المتوكل على الله، فوجه إليهم موسى بن بغا عامله على الجبل لمحاربة الطالبيين الذين ظهروا بطبرستان [العلويون في طبرستان] ففتحت عنوة وقتل من أهلها خلق كثير، وكتب المعتز بالله في حمل جماعة من وجوهها». (3)

<sup>(</sup>١) المجلسي: بحار الأنوار، ج٠٥، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن شهر أشوب، رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر أشوب السروي المازندراني (ت٥٨٨هـ/ ١٩٢/م): مناقب آل أبي طالب، تحقيق وفهرسه: د. يوسف البقاعي، دار الأضواء، ط٢، (بيروت ١٩٩١)، ج٤، ص٤٦١.

 <sup>(</sup>٣) الطبري، محمد بن جرير بن رستم (القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد): دلائل الإمامة،
 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٨)، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤)القرشي: حياة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) دراسة وتحليل، دار الأضواء. (بيروت ١٩٨٨)، ص٢٠٥ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) البلاذري: فتوح البلدان، ص٤٤٠.

ولتخفيف آلامهم تضرعوا بالإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وطلبوا منه الدعاء لنصرتهم وكان من جملة ما كتب إليهم: «كتب أبو محمّد إلى أهل قم وآبة أن اللَّه تعالى بجوده ورأفته قد منَّ على عباده بنبيَّه محمَّداً بشيراً ونذيراً ووفَّقكم بقبول دينه وأكرمكم بهدايته وغرس في قلوب أسلافكم الماضين ـ رحمة الله عليهم ـ وأصلابكم الباقين ـ تولَّى كفايتهم وعمّرهم طويلاً في طاعته ـ حبّ العترة الهادية فمضى من مضى على وتيرة الصواب ومنهاج الصدق وسبيل الرشاد...».(١)

ح: الغيبة الصغرى (٢٦٠ ـ ٣٢٩هـ/ ٤٧٨ ـ ٤١٩م):

تبدأ الحقبة المذكورة منذ إستشهاد الإمام الحسن بن على العسكري (عليه السلام) سنة ٢٦٠هـ/ ٨٧٤ م وتنتهي بوفاة السفير الرابع على بن محمّد السمري عام ٣٢٩ هـ/ ٩٤١م فيكون طول هذه الحقبة حوالي سبعين عاماً فمن خلالها كانت تدار أمور الشيعة عن طريق النواب الأربعة الذين نص عليهم الإمام الحجة (عليه السلام) وسأذكر مسألة نيابة ووكالة المعصومين (عليهم السلام) وتاريخ هذه الظاهرة على وجه الإختصار ثمّ نواب الإمام الحجة (عليه السلام) الأربعة والأشعريين الذين أصبحوا وكلاء للمعصومين وسنرى لماذا بغداد أصبحت مركزأ لسفراء الإمام الحجة (عليه السلام) دون قم العريقة في التشيع.

وفي زمن إمامة الإمام الحسن بن على العسكري (عليه السلام) وذلك الجو الغريب وتلك الرقابة المشدّدة لم تنقطع وفود القميين عن سامراء للقاء الإمام (عليه السلام) وإيصال هموم شيعته، حتّى حين وفاته (عليه السلام): «... لمّا قبض سيدنا أبو محمّد الحسن بن على العسكري صلوات اللّه عليهما وفد من قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن (عليه السلام) فلمّا وصلوا إلى سر من رأى سألوا عن سيدنا الحسن بن على (عليه السلام) فقيل لهم: إنّه قد فقد...».(\*)

<sup>(</sup>١) أبن شهر أشوب: مناقب آل أبي طالب، ج٤، ص٤٥٨؛ المجلسي: بحار الأنوار، ج٠٥، صـ٣١٧؛ الكاشاني، محمّد بن المحسن الفيض بن المرتضى (ت١١١٥هـ/١٧٠٣م): معادن الحُكمة في مكاتيب الأئمة، مكتبة الصدوق، (طهران ١٣٨٨)، ج٢، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمَّد بن على بن الحسين بن بابويه (ت٣٨١هـ/ ٩٩١م): كمال الدين وتمام النعمة، عني بتصحيحه وتحقيقه: على أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم ١٤٢٢)، ص ٥٠٤.

وفي تتمة هذه الرواية يتبين لنا صحة معتقد هذه الثلة الطيبة من أهل قم، فنرى أنهم قد جعلوا قاعدة خاصة لمعرفة الإمام وأن هذا المقام لا يتنافى مع صغر السن بعد ما تبيّن لهم ذلك في إمامة الإمامين الجواد والهادي (عليهما السلام).

فحينما وصل وفد القميين إلى سامراء وحينما سألوا عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وأجابهم الناس أنه قد فقد، أرشدهم بعض الناس إلى آخيه (جعفر) فلما سألوه عن ما يحملون ولم يجب علموا أنه ليس بالوصي للإمام العسكري (عليه السلام) فلما عزموا على الخروج من سامراء وإرجاع تلك الأموال لأصحابها: «خرج إليهم غلام أحسن الناس وجهاً كأنه خادم فنادى يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا مولاكم؛ فقالوا: أنت مولانا؟ قال: معاذ الله! أنا عبد مولاكم فسيروا اليه. قالوا: فسرنا إليه معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي (عليه السلام) فإذا ولده القائم سيدنا (عليه السلام) قاعد على سرير كأنّه فلقة قمر، عليه ثيب خضر، فسلمنا عليه، فردّ علينا السلام، ثمّ قال: جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان كذا وحمل فلان كذا ولم يزل يصف حتى وصف الجميع... وأمرنا القائم (عليه السلام) أن لا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئاً من المال فإنه ينصب لنا ببغداد رجلاً يحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات...». (۱)

#### ١ ـ السفارة والوكالة أو النيابة:

السفارة المعنى الأخص للوكالة أو النيابة للإمام المعصوم الذي إختُصَّ بها السفراء الأربع المحمودون (١) الذين عينوا من قبل الإمام الحجة (عليه السلام) بين الأعوام ٢٦٠هـ/ ٨٧٤ إلى ٣٢٩هـ/ ٩٤٢م التي تعرف بالغيبة الصغرى والهدف الأساس من الوكالة أو النيابة هو جمع الأموال الشرعية من الخمس والهدايا والنذور و... وإيصال أجوبة المسائل الشرعية من الناحية المقدسة إذ أصبح الإرتباط المباشر بالإمام أمراً صعباً وهذا أصبح ظاهراً للعيان منذ إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام) حيث اشتدت الرقابة عليهم فكان تأسيس

<sup>(</sup>١) الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة، ص٥٠٥-٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) هذا الوصف، وصف عام أطلقه الشيخ الطوسي على كل من كانت له وكالة أو نيابة للأثمة المعصومين (عليهم السلام) في مقابل المذمومين الذين إدعوا السفارة والوكالة كذباً وافتراناً؛ ينظر: الطوسى: كتاب الغيبة، ص٢٤٦.

شبكة من الوكلاء والمعتمدين بين الموالين والشيعة على يد الأئمة (عليهم السلام) لتسهيل مهمة الإرتباط بهم أمراً ضرورياً.

وتشتد الرقابة على الأئمة (عليهم السلام) والشيعة منذ عصر الإمام الهادي (عليه السلام) إذ فرضت عليه الإقامة الجبرية في سامراء وكان هذا مستمراً حتى عصر إمامة ولده الإمام العسكري (عليه السلام) ودخلت هذه الظاهرة في طور جديد في عصر الإمام الحجة (عليه السلام) حيث لا مجال لظهور الإمام (عليه السلام) حتى للمقربين بل كانت التواقيع تخرج من ناحيته (عليه السلام) إلى أحد سفرائه وبقي الإرتباط بالمعصوم بهذه الصورة حتى وفاة السفير الرابع، فلم يُسَمّ الإمام (عليه السلام) أحداً بعده، فكانت الغيبة الكبرى.

#### ٢ ـ سفراء الإمام الحجة (عليه السلام):

وبما أننا دخلنا في موضوع السفارة والوكالة للإمام الحجة (عليه السلام) لابذ لنا من معرفة سفراء الإمام الأربعة حتى نستطيع ذكر وكلاء الإمام من الأشعريين وحتى لا يحدث خلط في الفرق بين سفير الإمام ووكيله.

أولهم كما هو معلوم في المصادر الشيعية: أبو عمرو عثمان بن سعيد العَمْرِيّ الأسدي السمّان وكان وكيلاً للإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) وأصبح السفير الأول من سفراء الإمام الحجة (عليه السلام) وكان يمتهن تجارة السّمن تغطية على ارتباطه بالأئمة (عليهم السلام) إذ كان يضع كتب الإمام (عليه السلام) إلى شيعته في جراب (۱) السّمن وينقلها من مكان لآخر.(۱)

أما السفير الثاني: أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري الأسدي السمّان ابن السفير الأول. تولّى السفارة بعد أبيه بالنص عليه في توقيع خرج من الإمام

<sup>(</sup>۱) الجُرَاب: وعاءٌ من إهاب الشاة لا يوعى فيه إلّا يابس؛ ينظر: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرّم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصرّي (ت ۷۱۱ هـ/ ۱۳۱۱ م): لسان العرب، حققه وعلّق عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، (بيروت ۲۰۰۵)، ج۱، ص ۲۶، مادة (جرب).

<sup>(</sup>٢) الصوسي: الغيبة، ص٣٥٣-٣٥٤.

الحجة (عليه السلام).(١) توفي في جمادي الآخرة سنة ٥٠٣هـ/ ٩١٧م.(١)

و ثالث السفراء: هو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. أوصى إليه محمّد بن عثمان بن سعيد العمري (٢) وأصبح سفيراً ثالثاً. توفّي في سنة ٣٢٦هـ/ ٩٣٨. وآخر السفراء هو أبو الحسن علي بن محمّد السَّمُري والذي بوفاته إنقطعت السفارة المباشرة وبذلك تنتهي الغيبة الصغرى. وكانت وفاته في الخامس عشر من شعبان سنة ٣٢٩هـ/ ٩٤١م. (١)

#### ٣ ـ أهم رجال الأشعريين الذين مارسوا الوكالة للأئمة (عليهم السلام):

بعد توسّع شبكة الوكلاء أصبح هناك لكل منطقة وكيل يرتبط بهؤلاء السفراء ويرتادون بغداد مقرّهم وكانت لقم مكانة متميّزة بين المدن الشيعية كما أنّها كانت مستقلة سياسياً واقتصادياً وثقافياً عن جميع مناطق الدولة الإسلامية وكانت تنشر ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) وكان لأهل قم وكلاء يرتبطون بسفراء الإمام الحجة (عليه السلام) ومن أبرز الشخصيات والوجوه الاشعرية التي مارست الوكالة في فترة الغيبة الصغرى محمّد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد الأشعري "فوي الفترات السابقة زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعري (") وعبد العزيز بن المهتدي الأشعري. (")

وفي سرده لمناقب الأشعريين في كتاب تاريخ قم، عدَّ المؤلَّف تكريم الأئمة (عليهم السلام) بعض الأشعريين وإتحافهم ببعض الهدايا المعنوية، جزاءً لتلك الجهود التي بذلوها في طريق أهل البيت (عليهم السلام) ونشر ثقافتهم: "ومن

<sup>(</sup>١) الطوسي:الغيبة، ص٣٦٢-٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) م.ن.، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) م.ن.، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) م.ن.، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) م.ن.، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) م.ن.، ص٧١٤.

<sup>(</sup>۷) م.ن.، ص۳٤۸.

<sup>(</sup>۸) م.ن.، ص ۳٤٩.

مفاخرهم [الأشعريون] أن الأئمة (عليهم السلام) أكرموا بعض الأشعريين وأهدوا اليهم وأتحفوهم [ببعض الهدايا المعنوية] وأرسلوا إلى بعضهم أكفاناً منهم: أبو جرير زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد الأشعري وزكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد وعيسى بن عبدالله بن سعد وغيرهم مما يطول المقام لذكر أسمائهم.

وبعضهم تشرّفوا ببردة من الأئمة (عليهم السلام) وعباءة وخواتيم حتّى وصل الأمر بهم أنّهم اشتروا من دعبل الخزاعي الجبّة التي أهداها إليه الإمام الرضا (عليه السلام) بألف دينار وكلٌ منهم أخذوا منها خرقة لطلب الشفاء والبركة».(١)

٤ ـ نماذا بغداد أصبحت مقراً لسفراء الإمام الحجة (عليه السلام) مع وجود قــم» ؟

مع بداية الغيبة الصغرى وبأمر من الإمام الحجة (عليه السلام) أصبحت بغداد مقرأ للسفراء (۱)، ولم يكن الفكر الإمامي غريباً على بغداد فقد كانت عاصمة الدولة الإسلامية وقد نزح إليها أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من الكوفة ليواكبوا الحدث ولكي لا يكون الفكر الشيعي غير مسموع وغير مطروق إليه في المجاميع العلمية هناك فنقلت المدرسة العلمية التي أسسها الإمام الصادق (عليه السلام) في الكوفة إلى بغداد وكثر نزوح الشيعة إلى بغداد بعد هجرة الإمام الكاظم (عليه السلام) إلى العرق، فقد أصبحت محلّة الكرخ محلّة شيعية الطابع كما صبت الشيعة كلّ الجهود ليستفيدوا من مزايا العاصمة بجميع جوانبها العلمية والثقافية والإجتماعية لتأسيس التشيع هناك.

و من جملة ما سعت إليه الشيعة في الجانب السياسي الوصول إلى مناصب رفيعة في سلك الدولة وجعلوها لخدمة مذهبهم، فهذا علي بن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) أصبح وزيراً إلى أن توفي في سجن هارون سنة ١٨٢ هـ/ ٧٩٨م (٣)، والفضل بن سليمان من رواة الإمام الصادق والكاظم (عليهما

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٨٠-٧٨١.

<sup>(</sup>٢) الصدوَّقُ: كمالَ الدين وعَامُ النعمة، ص٥٠٥-٥٠.

<sup>(</sup>٣) المجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧٣.

السلام) كان يكتب للمنصور والمهدي في ديوان الخراج.(١)

وبموازاة تلك الجهود حضر وكلاء الإمام الرضا والجواد (عليهما السلام) في بغداد أمثال عبد الرحمن بن الحجاج (٢) وصفوان بن يحيى (٣)، كما أن حضور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء بالقرب من بغداد ساعد في توسّع مدرسة بغداد العلمية.

وهناك مميزات إمتاز بها عصر الأئمة المتأخرين جعل بغداد أكثر موائمة وتهيّناً لاستقرار السفراء في بغداد منها التقية بسبب الحصار المفروض على الفكر الإمامي عامّة، خاصة وأنّه كان هناك أيضاً قلّة الإتصال بالأئمة (عليهم السلام) في بغداد وهو ما يواتم أجواء التقيّة في حين أصبحت مدينة قم في هذا العصر مدينة مستقلة ومشهورة بولائها لأهل البيت (عليهم السلام) بين الأمصار الإسلامية متجاهرة بذلك لا تعرف التقيّة في حدودها، أضف إلى ذلك أن السفيرين الأولين عثمان بن سعيد العمري وابنه محمّد بن عثمان كانا منذ عهد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) يسكنان في بغداد وهما اللذان ربطا بغداد بسامراء، فكانا الأنسب للإستمرار في السفارة بعد رحيل الإمام الحادي عشر (عليه السلام).

#### ٥ \_ قم في عصر الغيبة الصغرى:

إرتبط القميون بسفراء الإمام في بغداد تتمة لطريقهم القويم الذي سلكوه مع أهل البيت (عليهم السلام) وشهد عصر الغيبة الصغرى النمو في مدرسة الأشعريين في قم، ونستطيع تلخيص وضع قم والأشعريين في مختلف الجوانب بما يلي:

إنبثقت تلك الجذور العلمية العريقة فأثمرت مئات الأصول الروائية كما دونت كثير من الكتب في موضوع الإمامة والغيبة من أهمّها: الغيبة والحيرة لعبدالله بن جعفر الحميري (١٠) الذي لم يصل إلينا. والإمامة والتبصير من الحيرة كلاهما لعلي

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) م.ن.، ص ۲۳۷–۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) م.ن.، ص١٩٧ -١٩٨.

<sup>(</sup>٤) م.ن.، ص ٢١٩.

بن الحسين بن بابويه '' والد الشيخ الصدوق كما أتم الشيخ الصدوق فكرة والده في كتابه المعروف بـ (كمال الدين وتمام النعمة).

و استمر أهل قم بإيصال الأموال الشرعية إلى السفراء، ومن الناحية السياسية حافظت قم على استقلالها عن باقي النواحي وكان أهلها يرفضون الولاة إلا الشيعة منهم والشاهد على ذلك إكرامهم وإستقبالهم الأمير ناصر الدولة بن حمدان الذي كان أمير الأمراء في الجيش العباسي آنذاك بالهدايا والتحف.(٢)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٨٩-٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) التستريّ: مجالس المؤمنينّ، ج١، ص ٨٥.

## الفصل الثالث مدرسة الأشعريين الإسلامية وأشهر رجالها

ـ مدرسة الأشعريين العلمية والفكرية

\_رجال الأشعريين الفقهاء والمحدِّثين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام)

### المبحث الأول مدرسة الأشعريين العلمية والفكرية

إستعرضنا جوانب من تاريخ الأشعريين منذ عصر ما قبل الإسلام مروراً بإسلامهم ومشاركتهم في الفتوحات الإسلامية وهجرتهم إلى إقليم الجبال وبعد أن أوضحنا ما يحملونه من التشيع والإرتباط الوثيق بأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، بقي عرض الجانب الفكري والثقافي المتمثل بتأسيس مدرسة علمية ترتبط بفكر أهل البيت (عليهم السلام) وتنشره وأن مدرستهم أصبحت البداية المنظمة في جمع تراث النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) على شكل مجاميع روائية. فهم أسسوا مدرسة روائية شيعية تُعنى بجمع السنة وترتيبها وتبويبها والحراسة عليها من الأفكار الباطلة المتمثلة بالمخالفين والغلاة وغيرهم. ومن هذا المنطلق الرواية والحديث ورجال الحديث والفقه والأصول وبعض من العلوم الأخرى التي سنتطرق إليها ورجال الحديث والفقه والأصول وبعض من العلوم الأخرى التي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا المبحث.

#### أ ـ أصالة المرجعية العلمية في مدرسة الأشعريين

تمكن الأشعريون من تأسيس مدينة إسلامية شيعية مستقلة تؤسس للتشيع الأصيل وتنشره في بلاد فارس، وجراء هذا الإستقلال والتقدم على الصعيد السياسي والإقتصادي والثقافي، إشتهرت قم مركزاً قوياً لنشر التشيع ومحلاً يجتمع فيه المحدثين وعلماء الشيعة في مختلف فنون الرواية من رجال الحديث وبقية

العلوم المرتبطة كالتفسير والفقه وغيرها مما جعل ساتر علماء الشيعة في باقي الأمصار ينتهلون من صفاء علومها ويستفيدون مما أثمرت وأنتجت، وامتدت هذه المدرسة وعطاؤها العلمي للفترة من بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي.

كما اشتهرت قم وعلماؤها من الأشعريين عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام) عامة في نقل الرواية حتى أصبحوا ممن يعتمد عليهم في تصحيح المجاميع الروائية. كما تتلمذ بعض علماء الشيعة ورواتها على أيديهم، وهنا أذكر بعض أهم الشواهد التي تدل على مكانة قم والأشعريين العلمية وأصالة مدرستهم:

من الشواهد الدالة على أصالة مدرسة الأشعريين الإسلامية الشيعية وارتباطها العلمي الوثيق بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) هو إرجاع الشيعة وأصحاب الأنمة إلى الأشعريين من قبلهم (عليهم السلام) في أخذ معرفة الأحكام الشرعية وفق آراء المعصومين (عليهم السلام): منها ما أمر الإمام الرضا (عليه السلام) عليَّ بن المسيب بالرجوع إلى زكريابن آدم الأشعري القمي في أمور الدين والدنيا (")، وغيرها من الإرجاعات التي صدرت بحق آخرين من القميين من تلامذة الأشعريين. ""

ولشدة حرصهم على تنقية مصادر الحديث والرواية من الآراء الباطلة والأفكار المنحرفة أصبحت هناك طمأنينة خاصة وإعتماد بآرائهم العلمية. وفي هذا الجانب أرسلت لهم الكتب الروائية وجوامعها لتمحيصها واختبارها: فمما رواه الشيخ الطوسي (رحمه الله) من أن السفير الثالث للإمام الحجة (عليه السلام) الحسين بن روح النوبختي، مع تبحره في أمور الدين، لكنّه لم تغب عنه مهارة الأشعريين في تنقية مصادر السنة الشريفة فلذا قام بإرسال مجموعة من الروايات إليهم ليبدوا رأيهم فيها ويستخرجوا السقيمة من الصحيحة. (1)

وبهذه الأجواء العلمية الرصينة أصبحت قم قبلة أهل العلم فرحل وهاجر إليها

<sup>(</sup>١) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٤٤٧؛ وهو يونس بن عبد الرحمن وكيل الإمام الرضا (علبه السلام) ومن أشهر أصحابه.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: كتاب الغيبة، ص٣٧٣.

المحدثون وأصحاب الأئمة لكسب المعارف الدينية، منهم الحسين بن سعيد الأهوازي وأخوه الحسن (1)، كما ساعد هذا الجو المناسب في هجرة بعض فقهاء بني هاشم إليها كان من أبرزهم السيد موسى المبرقع ابن الإمام الجواد (عليه السلام) وابنه أحمد بن موسى. (1)

كذلك من جملة الشواهد الدالة على ثقافتهم الدينية الأصيلة، توثيق معظم الأشعريين في كتب الرجال وذكرهم بدلالات المدح وهذا ما سنذكره في المبحث التائي لهذا الفصل وسنرى كم هو عدد الثقات بين الأشعريين.

#### ب. الخصائص والمباني الفكرية

إذا تحدثنا عن الخصائص والمباني الفكرية التي اختصت بها مدرسة الأشعريين الإسلامية نستطيع التعرف بشكل عام على شخصية الأشعريين العلمية ونوع العلوم والروايات التي نقلوها وكيفية ارتباط علماء الشيعة معهم، وهي تتلخص في الموارد التالية:
1-الإهتمام بتدوين الحديث:

من أهم وأبرز معالم هذه المدرسة الفكرية الإهتمام بجمع السنة الشريفة المتمثلة بأقوال وأفعال وتقارير المعصومين (عليهم السلام) حيث كانت الروايات النبوية الشريفة. تجمع على يد الأئمة (عليهم السلام) (") وأصحابهم. (نا) ولكن الذي منحها شكلاً منهجياً في الجمع والتنظيم والتنقية من الشوائب هم الأشعريون وإن كثيراً من

<sup>(</sup>١) الطوسي: الفهرست، تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي، مكتبة المحقق الطباطبائي. (قم ١٤٢٠)، ص ١٤٩

 <sup>(</sup>٢) حعفريان، رسول: الشبعة في إيران، تعريب: على هاشم الأسدي، مجمع البحوث الإسلامية،
 (سشهد ١٤٢٠)، ص ١٥٨ – ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) كان الإمام على (عليه السلام) من أبرز كتاب الوحي وله مجاميع روانية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد وفاته. للمزيد ينظر: علبه وآله وسلم) كتبها في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد وفاته. للمزيد ينظر: الحكيم، حسن عيسى: مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، شركة خزانة الكتب للموارد التعليمية، (بغداد ٢٠٠٦)، ص٦٢-٦٤.

<sup>(</sup>٤) هناك مجاميع روائية كتبت على يد بعض من أصحاب رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) في حياته وهي تدل بوضوح على أن تقييد كلامه كان جائزا من قبله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومن بين هؤلاء جمع من أصحاب الأنمة (عليهم السلام) دأبوا على جمع الحديث. للمزيد ينظر: د ن.. ص ٢٢-٢٤،٧٧-٨٠.

النتاجات الفكرية لهذه المدرسة كانت في الحديث وعلومه وسنرى ذلك في سياق هذا المبحث.(١)

و لعل السبب في هذه النزعة الروائية عند الأشعريين هو مقتضيات عصرهم إذ كانت بدايات تدوين الحديث وتنظيمه وكما نعلم لا بدّ لكل مذهب من مصادر لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة المتفق عليهما بين جميع المذاهب الإسلامية، وأيضا لا بدّ من ترتيب عملية تجميع سنة المعصومين (عليهم السلام) وتنظيمها وتنقيتها من الشوائب لاستحصال الأحكام الشرعية، فكان للأشعريين إسهام كبير في هذا الجانب.

و إذا ما نظرنا في نصوص الكتب الأربعة، نجد أسماء الرواة الأشعريين تتكرر بكثرة، بمعنى آخر أن ما كتبوه أصبح مادة استخدمت في تصنيف الكتب الأربعة الروائية لدى الطائفة الإمامية وأن كثيراً من الأشعريين كانوا من شيوخ الرواية عند أصحاب تلك الكتب.(٢)

#### ٢ ـ التعبد واجتناب إبداء الرأي والإجتهاد:

أحد أبرز الخصائص الفكرية لمدرسة الأشعريين الإسلامية التي تلازم الخصوصية السابقة بطبيعة الحال هو جانب التعبد وتجنب الإجتهاد بمعناه الإصطلاحي وهو إدخال العقل في مصادر إستنباط الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة، وهذا الخط التعبدي كان في صراع مستمر مع أهل الرأي في المذاهب السنية وعند الشيعة الإمامية مع الأصوليين بشكل أخف ومعقول. وانحصر التيار التعبدي المتمثل في مدرسة الأشعريين في عصر حضور المعصومين (عليهم السلام) ومن

<sup>(</sup>١) ينظر: الفقرة (ج) من هذا المبحث في هذا الفصل، ص١٠١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) للمزيد من التفاصيل حول شيوخ (المحمدون الثلاث الأوانل) أصحاب الكتب الأربعة الروانية أو مجاميع الحديث عند الشيعة الإمامية والتي هي: ١- أصول الكافي وفروعه لمحمد من يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت٣٢٦هـ/ ٩٤٠م)، ٢- من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشهير بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ/ ٩٩١م)، ٣- تهذيب الأحكام و ٤- الإستبصار لشيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت ٢٥٠هـ/ ٢٥٠م) ينظر: الخوتي: معجم رجال الحديث، ج١٦، ص ٢٥٧-٢٦٢ وج٢١، ص ٣٥٠-٣٥٠ و ٣٥٠-٧٠٠

ثم مع بداية عصر الغَيبة وفقدان الإتصال بالإمام المعصوم تطلبت المقتضيات الإجتهاد وإشراك الإجماع والعقل بعد الأخذ بالكتاب والسنة.

كان التيار التعبدي هو الغالب في عصر الحضور ولكن مع هذا كان للتيار عفلاني حضوراً في الساحة العلمية للطائفة الإمامية وعلى يد نخبة من أصحاب الأنمة (عليهم السلام) المختصين في فن الكلام والمناظرة منهم هشام بن الحكم وأبو جعفر محمد بن النعمان الشهير بمؤمن الطاق ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار وغيرهم حيث كانت مهمتهم التصدي لنفرق والنحل الباطلة. ""

و عل سبب في عدم الخوض في غمار الإجتهاد واعتماد العقل في استنباط الأحكام عند الأشعريين كان الخوف من التوغل في الطرق الظنّية غير الصحيحة مثل القياس "'

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل عن مناظرات أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) العلمية والكلامية مع المخالفين وأرباب الفرق الضالة ينظر: الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى (ت٤٣٦هـ/ ٢٠٤٤م): الفصول المختارة من العيون والمحاسن، تحقيق: سيد علي مير شريفي، دار المفيد، ط٢، (بيروت ١٩٩٣)، ص٢٥؛ القرشي: حياة الإمام الصادق (عليه انسلام) دراسة وتحليل، دار الأضواء، (بيروت ١٩٩٢)، ج٦ (أصحابه ورواة حديثه).

<sup>(</sup>٢) القياس: بالكسر، أحد الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية عند مذاهب أهل السنة وهو حكم معلوم لمعلوم أخر لاشتباهها في علة الحكم عند المثبت، وقيل: رد الشيء إلى نظيره، وقيل: أن تكون العلة الموجبة للحكم موجودة في الفرع، وقيل: تعديد حكم النص إلى ما لا نص فيه يشت مثل حكمه في ما لا نص فيه بغالب الرأي على احتال الخطأ وهذا قانوا: إن القياس لا يفيد لفيك لنقط واليقين. والقياس عند الشيعة مرفوض تماماً في استنباط الأحكام الشرعية وفي الرواية عن لنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «قال الله تعالى: ما أمن بي من فشر برأيه كلامي وما عرفني من أستعمل القياس في ديني "؛ ينظر: الأعلمي: دائرة المعارف الشيعية العامة، ج ١٤، ص ٢٠٨.

والإستحسان '' والمصالح المرسلة '' التي وقعت فيها المذاهب السنية. في حين الطرق الشرعية للإستنباط عند الشيعة الإمامية تتمثل في الإجتهاد لاستحصال الأحكام الشرعية من خلال الكتاب والسنة والإستدلال العقلي والإجماع وهذا الأخير يكون في إطار النصوص الواردة في الكتاب والسنة أما الإستدلال العقلي فهو طريقة الإستدلال في المنطق الصوري وعلى أساسه يكون الإستدلال قطعياً ويختلف تماماً عن الطريقة الطنية المنطقية وهي التمثيل والتي تعرف في مصطلح الفقه بالقياس.

و على هذا فإن الشيعة الإمامية وحتى التيار التعبدي المعروف بالإخباريين والمتمثل في مدرسة الأشعريين لم ينف تماماً استخدام العقل في الإحتجاجات النظرية واستنباط الأحكام الشرعية بل كان الخلاف بين التيارين الإخباري والأصولي في كمية هذا الإستخدام؛ فالإخباريون كانوا يرون ذلك بشكن محدود في تفسير كلام المعصومين فقط، في حين التيار الأصولي كان يشكك في كل شئ، وعلى هذا الأساس كان يرى وجوب إعادة النظر في جسيم البروايات المروية عن المعصومين (عليهم السلام) متناً وسندا ورجالا وغير ذلك.(")

<sup>(</sup>۱) الإستحسان: إصطلاح فقهي عند علماء الأحناف بدل على طريقة معيّنة لاستباط الأحكاء الشرعية التي تدعوا إليها حاجات التجارة أو العدالة أو الظروف الإجتماعية ويكاد يكور الغرض من الإستحسان هو نفس الغرض من الإستصلاح [أو: المصالح المرسمة] في الففه المالكي. وتذهب الطريقتان إلى أنه كثيراً ما عُدل عن الأخذ بنتانج القياس عند ما تتصدم القيود النظرية مع مصالح الناس أو مرافقهم؛ ينظر: جوينبل: دائرة المعارف الإسلامية، نفله إلى العربية: محمد ثابت الفندي وآخرون، انتشارات جهان، (طهران دت)، ج٢، ص٥٦٠- ١٤٠ مادة (الإستحسان).

<sup>(</sup>٢) الإستصلاح أو المصالح المرسلة: في الفقه المالكي، إعتبار أن أمراً من الأمور فيه صلاح العامة، ينظر: م.ن.؛ وللمزيد من التفاصيل عن حجية هذه الأدلة الشبر عية عند مذاهب أهل السسنة ومناقشتها من وجهة نظر مذهب الإمامية ينظر علم الحدى، عبد الجواد: الدليل والحجة رسانة في القياس والإستحسان والاجماع والمصالح المرسلة، الأمانة العامة للمؤتمر العالمي سسستة الذكري المنوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري (قدس سره)، (قم ١٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) للمزيد من التفاصيل عن الإخباربين ونشأتهم وآرانهم والخلاف بينهم وبين الأصوبين يعفر: الأمين، حسن: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، دار التعارف، ط ٦، (بيروت ٢٠٠٢)، ح٣. ص٣٤-٧٤، مادة: (الإخباريون أو الإخبارية).

#### ٣ ـ تجنب الغلو في الرواية:

إشتهرت مدرسة الأشعريين الإسلامية بالحساسية البالغة إزاء التيارات التي لا تلتقي مع الفكر الإمامي الأصيل وعلى رأسها تيار الغلاة الذي أخذ في التغلغل في صفوف الشيعة، فرفعوا رايات المواجهة في وجوههم وشددوا الفحص والتنقية في التراث المكتوب ولاسيتما السنة الشريفة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) من شوائب الغلو.

و من الشواهد الدالة على ذلك أنهم كانوا يضغفون كل محدِّث شيعي يروي روايات غير مضبوطة أو فيها نوع من الإرسال أو ينقل الحديث عن أشخاص غير مؤهلين، فكيف به إذا روى مضامين الغلو، حتى وصل الأمر بنفي البعض ممن روى مثل تلك الأمور من مدينة قم، والمثال الواضح على هذا التشدد هو نفي المحدِّث الشهير أحمد بن محمّد بن خالد البرقي من قم على يد شيخ القميين آنذاك أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمى. (3)

و الأسلوب الآخر لدى قادة هذه المدرسة في هذا الجانب هو منع الرواية عن هؤلاء المتهمين بنقل الأحاديث الضعيفة، والشاهد على هذا ما قام به أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعري، فمثلاً كان يرفض نقل الرواية عن الحسن بن محبوب بتهمة نقله روايات عن أحد الغلاة حتى رجع عن هذا القرار قبل وفاته، كذلك كان لا يروي عن عبدالله بن المغيرة والحسن بن خرزاد القمي وحتى عن أخيه عبدالله بن محمّد بن عيسى الملقب بـ (بنان). (٥)

#### ج \_ نتاجات مدرسة الأشعريين العلمية والفكرية:

مر سابقاً التعريف بمدرسة الأشعريين الإسلامية وأوضحنا خصائصها الفكرية وذكرنا أنها كانت مبنيةً على أساس جمع السنّة الشريفة للمعصومين (عليهم السلام) ومن هذا المنطلق دخلوا في بقية مجالات العلوم الإسلامية وصنّفوا في تلك العلوم إلا أن معظم تلك التصانيف لم تصل إلينا ويمكن أن نعلّل أنّها إما ضاعت وتلفت أو

<sup>(</sup>٤) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج ٣، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٢٦.

أنها صارت مصدراً لمصنفي الشيعة فيما بعد واندمجت في المجاميع الروائية المتمثلة في الكتب الأربعة وسائر المصنفات الموجودة في باقي العلوم الإسلامية والمرجح هو الرأي الثاني لأن وفرة تصانيفهم كما سنرى وقرب تأليف المجاميع الروائية الشيعية من عصرهم لا يمكن أن يؤدي إلى تلف مصنفاتهم، وثانياً يجب أن نتذكر أن مدينة قم كانت مستقلة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وكانت قبلة لكبار علماء الشيعة ومحدّثيهم وكانت الأواصر العلمية وثيقة جداً بين قم وبقية المراكز العلمية الشيعية.

وعلى هذا فقط نجد ذكراً لأسماء تصانيفهم في كتب الرجال ونادراً ما نجد تفصيلاً عن بعض كتبهم المشهورة. وفي هذا المجال أسرد تصانيف الأشعريين في مختلف العلوم الإسلامية مرتباً إياها حسب مواضيعها وفي الموارد التي أجد تفصيلاً عن بعض التصانيف أو بما أنها مهمة سأحاول إعطاء تفاصيل علمية لذلك المُصَنَّف، حتى نكون قد أحطنا بجانب من نتاجات وعطاءات هذه المدرسة الإسلامية الأصيلة والعربقة.

### أولاً - التفسير وعلوم القرآن:

كتاب الناسخ والمنسوخ: أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد. (۱) كتاب ناسخ القرآن ومسنوخه ومحكمه ومتشابهه: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري. (۲)

كتاب ما نزل من القرآن في الحسين بن علي (عليه السلام): محمّد بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد. (٣)

كتاب التفسير: عبدالله بن الصلت الأشعري (أبو طالب القمي).(١)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٨٢؛ الطوسي: الفهرست، ص٦١.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: م.ن.، ص٧٧، ؟ آغا بزرك الطهر اني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، ط ٢، (بيروت ١٤٠٣)، ج٢، ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) البغدادي، إسهاعيل باشا بن محمّد أمين بن مير سليم الباباني(ت١٣٣٩هـ/ ١٩٢٠م): هدية العارفين في أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين، منشورات المكتبة الإسلامية، (طهران ١٩٥٥)، ح٢، ص ٢٠؛ كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنّفي الكتب العربية، مؤسسة الرسالة، (بيروت ١٩٩٣)، ج٣، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢١٧.

ثانياً - الحديث وعلم الرجال:

هناك كثير من الأشعريين ممّن صنّف كتاباً في الحديث أو أصلاً من الأصول الأربعمائة والمراد هنا بـ (الكتاب) في لغة أهل الحديث: مجموعة في الحديث أو في الأخبار من تاريخ أو مغاز جَمَعَهُ مؤلفاً دون أن تكون له فيها رواية مباشرة عن المعصومين (عليهم السلام) ويقابله في هذا الجانب مصطلح (الأصل) وهو ما رواه رجل مباشرة عن أحد المعصومين في مجموعة روائية مكتوبة (۱)، ويمكن أن يطلق لفظ الكتاب على الأصل وكل كتاب دون في الحديث. (۲) وفي هذا المجال بداية نذكر تلك الكتب والأصول مع مصنّفيها الأشعريين ثم نتدرج في باقي العلوم المرتبطة بالحديث والرواية كعلم الرجال.

آدم بن إسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد: له كتاب. (٣)

أبو طاهر بن حمزة بن اليسع بن عبدالله بن سعد: له عن الإمامين الرضا والهادي (عليهما السلام) نسخة (أ) والنسخة في مصطلح أهل الحديث مجموعة يرويها محدِّث واحد عن شيخ واحد. (٥)

أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة بن سعد بن عبدالله بن سعد: له نسخة عن الإمام أبي جعفر الجواد (عليه السلام).(١)

إدريس بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(٧)

إسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد: له كتاب. (^)

إسماعيل بن آدم بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(٩)

<sup>(</sup>١) المهاجر: رجال الأشعريين، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص٥٠٠؛ الطوسي: الفهرست، ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) النجاشي م.ن.، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) المهاجر: رجال الأشعريين، ص٢٧.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٠١.

<sup>(</sup>۷) م.ن.، ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٨) النجاشي:م.ن.، ص٧٣؛ الطوسي: الفهرست، ص٠٤.

<sup>(</sup>٩) النجاشي:م.ن.، ص٧٧.

الريّان بن الصّلت الأشعري: له كتاب.(١١)

زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(٢)

زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(٦)

سعد بن سعد بن مالك بن الأحوص الكبير بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري: له كتاب مبوّب، فيه ما رواه عن الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) وله كتاب غير مبوّب. (١)

عبد العزيز بن المهتدي بن محمّد بن عبد العزيز الأشعري: له كتاب. (٥٠) علي بن أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد: له كتاب. (١٦)

على بن الريّان بن الصّلت الأشعري وأخوه محمّد: لهما كتاب، شركة بينهما (١٠)، وكتاب ولعلي بن الريّان كتابان خاصان به: نسخة عن الإمام الهادي (عليه السلام) وكتاب منثور الأحاديث. (١٠)

علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد بن الأحوص الكبير بن سعد بن مالك بن عامر الأشعرى: له كتاب. (٩)

عمران بن محمّد بن عمران بن عبداللّه بن سعد: له كتاب. (۱۰۰)

الفضل بن محمّد الأشعري وأخيه إبراهيم: إنفرد النجاشي بذكره نسب إليه كتاباً في الحديث (١١١)، ولكن الشيخ الطوسي جعله شركة بينه وبين أخيه إبراهيم.(١٢)

<sup>(</sup>١). النجاشي: رجال النجاشي، ص١٦٥؛ الطوسي: الفهرست، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢). النجاشي: م.ن.، ص ١٧٤؛ الطوسي: م.ن.، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٣). النجاشي: م.ن.، ص١٧٣؛ الطوسي: م.ن.

<sup>(</sup>٤) النجاشي:م.ن.، ص١٧٩؛ الطوسي: م.ن.، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: م.ن.، ص٥٤٢؛ الطوسي: م.ن.، ص٤١٣:

<sup>(</sup>٦) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢٧١.

۷) الطوسي: الفهرست، ص ۲۶۹. (۷) الطوسي: الفهرست، ص ۲۶۹.

<sup>(</sup>٨) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>۹) م.ن.، ص۲۷۲.

<sup>(</sup>١٠) النجاشي: م.ن.، ص٢٩٣؛ الطوسي: الفهرست، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>١١) النجاشي:م.ن.، ص٣٠٩.

<sup>(</sup>۱۲) الطوسي: الفهرست، ص٣٦٤.

محمّد بن حمزة بن اليسع بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(١١)

محمّد بن سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(١)

محمّد بن علي بن محبوب الأشعري: له كتاب الجامع وهو كتاب مبوّب في الحديث وكتاب الضياء والنور كسابقه. (٦)

المرزبان بن عمران بن عبدالله بن سعد: له كتاب.(١)

أمّا في باقى العلوم المرتبطة بالحديث كعلم الرجال:

كتاب مناقب رواة الحديث وكتاب مثالب رواة الحديث: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري. (°)

كتاب مناقب الرجال: محمّد بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد.(١)

#### ثالثاً - الفقه والأصول:

كتاب الزكاة، كتاب الجمعة والعيدين: أحمد بن موسى (أبي زاهر) بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد.(٧)

كتاب علل الصلاة الكبير، علل الصوم الكبير ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد. (^)

كتاب المتعة (٩) وكتاب الجامع (١١٠): أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد.

<sup>(</sup>١) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج١٧، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: م.ن.، ص٤٩٣؛ الطوسي: الفهرست، ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) النجاشي.م.ن.، ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: م.ن.، ص١٧٦؛ الطوسي: الفهرست، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: مُ.ن.، ص٩٠٩.

<sup>(</sup>٧) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٦؛ الطوسي:م.ن.، ص٦٢.

<sup>(</sup>٨) النجاشي: م.ن.، ص٩١، الطوسي:م.ن.، ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٩) النجاشي: م.ن.، ص٨٢؛ الطوسي: م.ن.، ص٨٦.

<sup>(</sup>۱۰) ابن النديم: الفهرست، ص٣٦٩.

كتاب الرحمة أول موسوعة فقهيه تشتمل على أبواب الوضوء والصلاة والزكاة والنام وكتاب الحج (۱)، كتاب جوامع الحج، كتاب المتعة، كتاب قيام الليل وكتاب إحتجاج الشيعة على زيد بن ثابت في الفرائض: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري.(۱)

كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الوصايا والصدقة، كتاب النحل والهبات، كتاب الفرائض، كتاب السكنى، كتاب الأوقات، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، كتاب العتق والتدبير والولاء والمكاتب وأمهات الأولاد، كتاب الحدود والديات، كتاب الشهادات، كتاب القضايا والأحكام: محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد بن عمران بن عبدالله بن سعد. (٣)

كتاب الجامع (في الفقه) ويشمل على كتاب الصلاة والوضوء والزكاة والصيام والحج وكتاب الضياء والنور في الحكومات ويشتمل على كتاب الأحكام، النكاح، الطلاق، الرضاع، الحدود، الديات والثواب: محمّد بن علي بن محبوب الأشعري.(1)

كتاب الطلاق، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحج، كتاب الرحمة ويشتمل على كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصيام: موسى بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبدالله الأشعرى. (٥)

كتاب الكمال في أبواب الشريعة: موسى بن محمّد الأشعري القمي المؤدّب. (١٠) رابعاً - الفلسفة والكلام:

كتاب البداء، كتاب الجبر والتفويض وكتاب ما يفعل الناس حين يفقدون الإمام:

<sup>(</sup>١) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج١٠، ص١٧١ -١٧٢.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧١؛ الطوسي: الفهرست، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: م.ن.، ص٩٠٦.

<sup>(</sup>٤) م.ن.، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٥٠.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: م.ن.، ص٧٠٤.

أحمد بن موسى (أبي زاهر) بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد الأشعري.(١١)

كتاب التوحيد وكتاب فضل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أحمد بن محمّد بن عيسي بن عبدالله بن سعد.(١)

كتاب الريّان بن الصّلت الأشعري، جمع فيه كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في الفرق بين الآل والأمة. (٣)

كتاب بصائر الدرجات في المناقب في أربعة أجزاء (١٠)، كتاب الضياء في الردّ على المحمّدية والجعفرية أو الضياء في الإمامة، كتاب الردّ على الغلاة، كتاب الردّ على على على بن إبراهيم بن هاشم في معنى هشام ويونس، كتاب الردّ على المجبّرة، كتاب فضل أبي طالب وعبد المطلب وأبي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كتاب الإستطاعة، كتاب مثالب هشام ويونس، كتاب فضل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كتاب مناقب الشيعة، كتاب فرق الشيعة المسمّى مقالات الإمامية أو المقالات والفرق وأسمائها وصنوفها والذي سنصفه في نهاية هذا المبحث في ذكر نتاجات مدرسة الأشعريين التي وصلت إلينا (٥): سعد بن عبداللّه بن أبي خلف الأشعرى. (١)

كتاب التوحيد (٧) وكتاب الإمامة (٨): محمّد بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد.

كتاب ما يجب على العبد عند مضي الإمام: محمّد بن أحمد بن علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد بن الأحوص بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري المشهور بـ (محمّد بن أجي قتادة). (٩)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٨٨.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ص۸۲.

<sup>(</sup>۳) م.ن.، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: الفهرست، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفقرة (د) من هذا المبحث، ص١٠٨-١١٠.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٧ - ١٧٨؛ الطوسي: الفهرست، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: م.ن.، ص٩٠٦.

<sup>(</sup>٨) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٤٩.

<sup>(</sup>٩)النجاشي: م.ن.، ص٣٣٨.

#### خامساً - التاريخ والسيرة:

فضائل العرب: أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد. (١)

كتاب تاريخ قم وذكر أخبار العرب والأشعريين النازلين بقم وأيامهم وحروبهم: علي بن الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد. (٢)

كتاب تاريخ قم: صنّفه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن القمي من معاصري الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه)، ألفه للوزير كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد المتوفي سنة ٣٧٨هـ/ ٩٨٨م (٦) وسنأتي بتفاصيل هذا الكتاب في خاتمة هذا المبحث. (١)

كتاب الأنبياء، كتاب مقتل الحسين (عليه السلام)، كتاب فضل العرب وكتاب الملاحم: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبدالله بن سعد. (٥٠)

مصنّفات محمّد بن إسحاق بن يعقوب بن عبداللّه بن سعد في الكلام والأخبار. (١) والأخبار هي النصوص المروية التي لا علاقة لها بالأحكام من عقيدة وشريعة. (٧) كتاب مختصر بصائر الدرجات (في مناقب السادات) (٨) كتاب فضل العرب وكتاب فضل قم والكوفة (٩): سعد بن عبداللّه بن أبي خلف الأشعري.

#### د ـ نتاجات مدرسة الأشعريين التي وصلت إلينا:

١- كتاب النوادر: أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد (القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادي).

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٨٢.

۷۰) معاوستي او اول معاوستي سر ۱۸۰۰

<sup>(</sup>۲) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٣، ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) م.ن.، ج٣، ص٢٧٧ - ٢٧٨؛ طبقات أعلام الشيعة، مؤسسة مطبوعاتي إسهاعيليان، ط٢، (قم د.ت)، ج١، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فقرة (د) من هذا المبحث، ص١١١-١١٣.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٤٩؛ الطوسي: الفهرست، ص٩٠٩.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: م.ن.، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) المهاجر: رجال الأشعريين، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٨) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٠٢، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٩) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٧ –١٧٨.

(النوادر) هو عنوان عام لنوع من المؤلفات في القرون الأربعة الأولى للهجرة، كان جمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو إستثنائية ومستدركة لغيرها. (١)

والروايات التي تجمع في كتب النوادر غالباً ما لا تكون مبوّبة وممكن أن تشتمل على أكثر من باب أو ما يُعْرَف سابقاً بلفظ (كتاب) كما هو عليه كتاب (نوادر الحكمة) لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد الذي اشتمل على ٢٢ كتاباً أو باباً.(٢)

ذكر الشيخان النجاشي والطوسي هذا الكتاب ونسباه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد، وقالا إنه كان غير مبوّب وقام بتبويبه أبو سليمان داوود بن كوره القمى. (٣)

وذكر بعض علماء الرجال أن الذي قام بتصنيف هذا الكتاب هو الحسين بن سعيد الأهوازي وأحمد بن محمّد بن عيسى روى هذا الكتاب عنه أو انتخب شيئاً منه أو أن الكتاب جزء من كتاب الزهد للحسين بن سعيد وهو بخط أحمد بن محمّد بن عيسى وقيل أن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى هو نفس كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام).(1)

وفي الردّ على هذه الإحتمالات قال محقّق كتاب النوادر: أولاً لم يصنّف الحسين بن سعيد الأهوازي كتاباً يعرف بالنوادر وفي نسخ كتاب الزهد لم نجد نسخة منه بخط أحمد بن محمّد بن عيسى في حين محتوى الكتابين يختلفان موضوعياً، وأيضاً هناك شواهد تدل على عدم اتحاد نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى مع كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) وعن الإحتمال الأخير وهو أن كتاب النوادر يمكن أن يكون منتخباً من كتب الحسين بن سعيد، لم ينف ذلك واستدلّ على ذلك

<sup>(</sup>١) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢٤، ص١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي:الفهرست، ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص٨٢؛ الطوسي: م.ن.، ص٦١.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمي: أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى (توفي بعد ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م): كتاب النوادر، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي (عليه السلام)، وسسة الإمام المهدي (عليه السلام)، (قم ١٤٠٨)، ص٩.

بالروايات الكثيرة الموجودة عنه في المصادر الروائية الشيعية وكثرة مصنّفاته في الحديث التي تربوا على الثلاثين مصنّفاً.(١)

وعلى أي حال فروايات الكتب فقهية وتدور حول مواضيع الصوم والنذر واليمين والكفارات والنكاح والمناسك والحدود والديات والمكاسب.

وأما النسخ الخطية لهذا الكتاب فأولها في مكتبة آية الله السيد محسن الحكيم (رحمة الله عليه) في النجف الأشرف بخط أبو الفتح الإسفرائيني وتاريخ إستنساخها سنة ١٠٨٠هـ وعليها توقيع ملكية للشيخ الحر العاملي ومن بعده تملكها الشيخ على بن الحسين آل سليمان البحراني ومن بعده الشيخ محمّد السماوي.

وهناك نسخة أخرى لهذا الكتاب في المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد المقدسة وبخط محمّد مؤمن بن حاجي مظفر علي الإسفرائيني وتاريخ إستنساخها في محرم الحرام سنة ١٠٥٠هـ.

و في عام ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٨م طبع هذا الكتاب في نهاية كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) طبعاً حجرياً ومغلوطاً، وقام بتصحيح هذه الطبعة وتحقيقها محمّد باقر الموحد الأبطحي عام ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ونشرت من قبل مؤسسة الإمام المهدي (عليه السلام) في قم المقدسة.

٢ ـ كتاب المقالات والفرق وأسمائها وصنوفها وألقابها: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري (توفي بين ٢٩٩هـ/ ٣٠ ٩١٤٩٩):

عرف هذا الكتاب بفرق الشيعة (٢) ومقالات الإمامية (٢) واسمه الكامل حسب النسخ الخطية الموجودة وحسبما ذكره المجلسي في بحار الأنوار (١) هو ما أثبتناه في العنوان.

الظاهر من كلام الدكتور محمّد جواد مشكور أن هذا الكتاب لم يكن له أثر

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: كتاب (النوادر)، ص٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: الفهرست، صّ ٢١٥؟ ابن شهر آشوب: معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً، منشورات المطبعة الحيدرية، ط٢، (النجف ١٩٦١)، ص٥٤.

<sup>(</sup>٤) المجلسي: بحار الأنوار، ج١، ص١٥.

سوى الإسم في بعض كتب الرجال (۱) وقد ظنّ علماء الكلام والفرق الإسلامية أن يد الزمان عبثت به كسائر كتب فرق الشيعة حتى أن بعض الباحثين المعاصرين نسبه إلى أبي محمّد الحسن بن محمّد النوبختي (ت ٣١٠هـ/ ٩٢٢م) وظنّ أن فرق الشيعة المنسوب إلى النوبختي هو نفس كتاب سعد بن عبدالله بن أبي خلف (۱) وقد حصل الدكتور محمّد جواد مشكور على نسخة يتيمة لهذا الكتاب وفريدة من نوعها عند إحدى الشخصيات الثقافية الإيرانية، ثم صوّرها وتمكن من تحقيقها ونشرها سنة ١٩٦٣م.

وقد ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني تلك النسخة الفريدة نفسها التي حققها الدكتور محمّد جواد مشكور وأضاف إليها نسخة أخرى عند السيد محمّد المحيط. (٣)

ويظهر أن سعد بن عبدالله قد ألف كتابه بعد النوبختي وجعل كتاب النوبختي أمامه فنقل منه وأضاف عليه أشياء لم يتعرض إليها النوبختي مطلقاً وهذه الإضافات هي التي سببت تفوق كتاب المقالات والفرق ورجحانه على كتاب النوبختي.

وخلاصة القول أن سياق عبارات فرق الشيعة للنوبختي يوحي بأن نَفَسَهُ نَفَسَ رجلٍ متكلم لا نفس رجل مُحَدِّث فقيه كسعد بن عبدالله الأشعري الذي كان يلتزم ذكر السند ورواة الأخبار ويُرَاعي هذه الأمور على خلاف النوبختي الذي لم يثبت في كتابه المصادر والإسناد بشكل كامل.(١)

٣ ـ مختصر بصائر الدرجات: سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعرى:

ذكره الشيخان النجاشي (°) والطوسي وأضاف الشيخ الطوسي أنه كان في أربعة أجزاء.(١)

<sup>(</sup>۱) الأشعري، سعد بن عبدالله بن أبي خلف (ت ٢٠١هـ/ ٩١٤م) المقالات والفرق، صحّحه وقدّم له وعلّق عليه: الدكتور محمّد جواد مشكور، مؤسسة مطبوعاتي عطائي، (طهران ١٩٦٣)، ص (يز -المقدمة).

<sup>(</sup>٢) إقبال، عباس: آل نوبخت، نقله إلى العربية: على هاشم الأسدي، مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد ١٤٢٥)، ص١٧١-١٩٢.

<sup>(</sup>٣) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢١، ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمى: المقالات والفرق، المقدمة.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٦) الطوسيّ: الفهرست، صّ ٧١٥.

أصل الكتاب مفقود ولكن وصلنا تلخيصاً له على يد الشيخ الحسن بن سليمان بن محمّد بن خالد الحلي (توفي بعد ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م) وبإجازة من أستاذه الشهيد الأول شمس الدين محمّد بن مكّي بن محمّد بن حامد الجزيني العاملي (رضوان الله عليه) (ت٨٧هـ/ ١٣٥٤م) في مدينة الحلة وفي سنة ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م. (١)

نسب الشيخ آغا بزرك الطهراني كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري واعتقد أن الذي قام باختصاره هو الشيخ حسن بن سليمان الحلي لأن الشيخين النجاشي والطوسي صرَّحَا بذلك. وهناك شواهد تؤكد أن أصل بصائر الدرجات من تصنيف محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار (رحمه الله) (ت ٢٩٠هـ/ ٩٠٣م)، وأن سعد بن عبدالله الأشعري إختصره. والشيخ الحسن بن سلميان الحلي تلميذ الشهيد الأول، قد انتخب واختار منه ووصل إلينا ما اختاره الشيخ الحسن بن سليمان وضاع أصل كتاب سعد. ومن تلك الشواهد ذكر إسم الكتاب بعنوان (مختصر البصائر) في جميع النسخ الخطية الموجودة وليس (البصائر) مثلاً، كما صرّح الشيخ الحر العاملي (رحمه الله) (ت ١٠٤٤هـ/ ١٩٩٣م) في أن كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبدالله الأشعري وأن الشيخ الحسن بن سليمان بن خالد مختصر البصائر لسعد بن عبدالله الأشعري وأن الشيخ الحسن بن سليمان بن خالد تلميذ الشهيد الأول قد انتخب منه (٢) وما بقي لحد الآن هو هذا الإنتخاب.

وصلتنا نُسَخٌ عديدة من هذا الكتاب منها ما ذكرها الشيخ آغابزرك الطهراني في مكتبة العلامة الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء المقدسة، ونسخة بخط المولى محمد قاسم بن شجاع الدين النجفي، كتبت في عام ١٠٧٩هـ/ ١٦٦٨م وكانت تحت يد الميرزا على الأردوبادي النجفي، ونسخة منه تحت يد الشيخ محمد السماوي وعليها خط الشيخ الحرّ العاملي (٣)، وقد أحصيت بنفسي لهذا الكتاب أربع نسخ خطية في المكتبة الرضوية بمشهد المقدسة.

طبع هذا الكتاب في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام

<sup>(</sup>١) آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ج٠٢، ص١٨٢.

<sup>(</sup>۲) الحر العاملي، محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ/ ١٦٩٣م): أمل الآمل، تحقيق: أحمد الحسيني، مكتبة الأندلس، (بغداد ١٣٨٥)، ج٢، ص٢٦؛ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، تحقيق: مشتاق المظفر، دليل ما، (قم ١٤٢٢)، ص١٢١؛ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط٢، (بيروت ٢٠٠٣)، ج٣٠، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٣) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٠٢، ص١٨٢ -١٨٣.

۱۳۷۰هـ/ ۱۹۵۱م بعنوان مختصر بصائر الدرجات باسم الحسن بن سليمان الحلي ملخص أصل الكتاب (۱)، وطبع مؤخراً طبعة محققة عام ۱۶۲۱هـ/ ۲۰۰۰م في مدينة قم المقدسة.

وفي الختام نذكر عناوين بعض أبوابه ليتسنّى للقارئ معرفة بعض مواضيع الكتاب:

باب خلق النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام)، باب أن الأئمة (عليهم السلام) يحكمون بحكم آل داوود (عليه السلام)، باب روح القدس يسدّد النبي وأهل بيته (عليهم السلام)، باب الإمام يعلم بموت الإمام الذي قبله، باب أحاديث في الرجعة من غير طريق سعد بن عبدالله، باب في رجال الأعراف، باب في فضل الأئمة (عليهم السلام) وما جاء فيهم من القرآن العزيز، باب ما جاء في التسليم لما جاء عنهم وما قالوه (عليهم السلام)، باب في نوادر مختلفة، باب في صفاتهم وما فضلهم اللّه عز وجل، باب في أئمة آل محمّد (عليهم السلام) وأن حديثهم صعب مستصعب.

٤ ـ تاريخ قم: الحسن بن محمّد بن الحسن بن السائب بن مالك الأشعري (توفي بعد ٣٧٨هـ/ ٩٨٨م):

كتاب فريد من نوعه، لأنه يحتوي على معلومات وافية عن تاريخ قم في القرون الأربعة الأولى للهجرة، صنّفه الحسن بن علي بن الحسن بن السائب بن مالك الأشعري بعد سنة 980 هـ/ 980 م بأمر ودعم من الوزير البويهي الشهير الصاحب بن عباد كافي الكفاة وفي عصر الأمير البويهي أبو الحسن علي الملقب بفخر الدولة (980 هـ/ 980 هـ/ 980 و 980 هـ/ 980 م) أمير البويهيين على الري وهمدان وإصبهان (980 و 980 قد صنّف هذا الكتاب باللغة العربية وفي عشرين باباً شرح في معظمها زاويا خافية من حياة الأشعريين لكن للأسف بقيت غامضة ولم تصل إلينا منه إلا خمسة أبواب ومترجمة باللغة الفارسية.

<sup>(</sup>۱) الحلي، الحسن بن سليمان (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلاد): مختصر بصائر الدرجات، منشورات المطبعة الحيدرية، (النجف ١٩٥٠م)، ص١.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٢٠٤٠، (المقدمة).

ترجم إلى الفارسية على يد تاج الدين الحسن بن بهاء الدين علي بن الحسن بن عبد الملك القمي بين عامي ٥٠٨-٥٠٨هـ/ ١٤٠٤-١٤٠٥م و لا يعلم أكان الأصل مفقوداً عند ما قام المترجم بالترجمة أم هو لم يترجم منه إلا خمسة أبواب فقط ويبدو أن الإحتمال الثاني هو الصواب. (١)

من أهم الخصائص والمؤهلات التي يتمتع بها هذا التأليف هو احتواؤه على الروايات التاريخية حول قم والأشعريين والعرب الذين سكنوا هذه المدينة إضافة إلى ذلك الشخصيات التي هاجرت إلى هذه المدينة من البيت العلوي الطاهر.

نسب الشيخ آغا بزرك الطهراني مصنّف تاريخ قم بالشيباني القمي (٢) وهذا فيما يبدو بعيداً عن الواقع لأن أبا إسماعيل إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) في كتابه منتقلة الطالبية ذكر اسم مصنّف تاريخ قم كما ذكرناه في العنوان ولا يصحّ من نسّابة خبير وقريب من عصر المؤلف أن يخطأ في مثل هذا المورد.(٢)

أما النسخ الخطية للترجمة الفارسية لهذا الكتاب فهي عديدة، فهناك نسخة الأم لهذا التصنيف بخط ابن المترجم الذي لم يستطع تبييض ترجمته وقام بذلك ابنه عام ٨٣٧هـ/ ١٤٣٤م وهي محفوظة في خزانة المكتبة الوطنية الإيرانية.(١)

أما النسخ الأخرى فيجدر الإشارة إلى نسختين في خزانة مكتبة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي في قم المقدسة وتاريخ كتابتها سنة ١٢٨١هـ/ ١٨٦٤م و١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م وهناك نسخ عديدة أخر إطلع عليها محقّق كتاب تاريخ قم الشيخ محمّد رضا الأنصاري القمى ذكرها في مقدمة تحقيقه. (٥)

طبع هذا الكتاب محققاً على يد السيد جلال الدين الطهراني عام ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٤م وفيه أغلاط كثيرة حتى جاء دور الشيخ محمّد رضا الأنصاري

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٥٨ - ٦٠، (المقدمة).

<sup>(</sup>٢) آغابزرك الطهراني: الذريعة، ج٣، ص٧٧٧-٢٧٨؛ طبقات أعلام الشيعة، ج١، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا: منتقلة الطالبية، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٦٠-٦٤ (المقدمة).

<sup>(</sup>٥)م.ن.

القمي بعد حوالي ٧٥ سنة ليحقق هذا الكتاب الثمين ويطابقه مع نسخ خطية عديدة ومع سائر مصادر تاريخ قم وبهوامش علمية ودقيقة وفهارس وافيه يربو عددها الواحد والأربعين.

# المبحث الثاني رجال الأشعريين الفقهاء والمحدِّثين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام)

ذكرنا سابقاً إنتماء الأشعريين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأصالة مدرستهم الإسلامية التي أسسوها في مدينة قم وهذا بفضل كثرة المحدثين والفقهاء من هذه الشجرة المباركة. ووفق ما ذكر الحسن بن علي بن الحسن الأشعري القمي في تاريخ قم فقد وصل عدد الأشعريين في قم إلى ستة آلاف شخص من بينهم إثنا عشر رجلاً من ولد عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري وكانوا قد رووا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وأكثر من مائة شخص منهم رووا عن سائر الأثمة (عليهم السلام).(١)

إذن نحن أمام كم كبير من محدِّثين وفقهاء ومصنَّفين في مختلف العلوم الإسلامية والقليل منهم بقى في الكوفة والثلة التي هاجرت بعضهم من ذرية السائب بن مالك بن عامر الأشعري وبعضهم الآخر من ذرية الأخوين الأحوص وعبدالله إبني سعد بن مالك بن عامر الأشعري وهؤلاء فيهم السواد الأعظم من المحدِّثين والفقهاء الذين لمعت نجومهم في سماء قم وأسسوا تلك المدرسة العريقة هناك.

وبما أن مصادر رجال الحديث عند الشيعة لا تقف على نسب الرواة بدقة وافية فمن الصعب البت في نسب المنسوبين لعائلة واحدة، وعلى هذا فإننا نجد من انتسب للأشعريين وليست له نسبة صريحة وعليه فقد أفردت لهؤلاء ملحقاً خاصاً بعد ما ذكرت أولئك الذين ثبت عندي صحة نسبهم وفرقتهم حسب أنسابهم مع ذكر بعض الأشعريين الكوفيين.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٧٧-٧٧٨.

#### أ - أشعريو الكوفة:

١- إبراهيم بن محمّد (١) (توفي بعد ١٨٣ هـ/ ٧٩٩م):
 محدّث، مصنّف.

كل الأشعريين الذين ثبت أنهم لم يهاجروا إلى مدينة قم \_ وإبراهيم بن محمّد رجل منهم \_ من الذين لم أجد لهم نسباً صريح الإنتماء الى هذه الأسرة فقد صنّفتهم في هذا الصنف.

(١) وردت ترجمته في: البرقي، أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد (ت٢٧٤هـ/ ٨٨٧م): كتاب الرجال، صحّحه: السيد كاظم الموسوي المياموي، جامعة طهران، (طهران ٢٠٠٤)، ص ٢٧؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٤-٢٥؛ الطوسي: رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيّومي الإصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم ١٤١٥)، ص١٤١٤؛ الفهرست، ص١٦٦؛ ابن شهر أشوب: معالم العلماء، ص٥؛ ابن داود الحلي، تقى الدين الحسن بن على بن داود (توفي بعد ٧٠٧هـ/ ١٣٠٧م): كتاب الرجال، تحقيق: السيّد كاظّم الموسوي المياموي، جامعة طهران، (طهران ۱۳۸۳ ش)، ص١٧؛ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت٧٢٦هـ/ ١٣٢٦ م): خلاصة الأقوال في معرفة علم الرجال، تصحيح وتحقيق: قسم الحديث في مجمع البحوث، مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد ١٤٢٣)، ص٦١؛ الإسترآبادي، الميرزا محمّد بن على (ت ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩م): منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قم ١٤٢٢)، ج١، ص٧٤٧-٢٤٨؛ التفرشي، السيد مصطفى بن الحسين الحسيني (توفي بعد ٤٤ ١٠ هـ/ ١٦٣٤م): نقد الرجال، تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قم ١٤١٨)، ج١، ص٠٨؛ الأردبيلي، محمَّد بن علي الغروي الحائري (توفي بعد ١١٠٠هـ/ ١٨٩م): جامع آلرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسناد، مكتبة آيةِ الله العظمي المرعشي النجفي، (قم ٣٠٤٠)، ج١، ص٣١؛ القهبائيّ، زكي الدين المولى عناية الله على (توفي بعد ٢٠١١هـ/ ١٦٩٥م): مجمع الرّجال، صحّحه وعلَّقَ عليه: السيد ضياء الدين الإصفّهاني، مؤسسة إسماعيليان، ط٢، (قم ١٣٦٤ش)، ج١، ص١٦٤ الحائري، أبو علي محمّد اسهاعيل المازنداني (ت٢١٦هـ/ ١٨٠١م): منتهى المقال في أحوال الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قم ١٤١٦)، ج١، ص١٩٣-١٩٤؛ المامقاني، عبدالله (ت١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م): تنقيح المقال في علم الرجال، تحقيق وإستدراك: الشيخ محيى الدين المامقاني، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قم ١٤٢٢)، ج٤، ص ٠٨٦\_٤٢٨؛ الأمين، محسن: (ت١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م): أعيان الشيعة، حقَّقه وأخرجه: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، (بيروت ١٩٩٨)، ج٣، ص١٧٦؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص٣٠٥، ٣٥٧ وج ٢٠، ص١١؟ الخوئي: مُعجم رجال الحديث، ج١، ص٢٤٨-٢٥٠؛ التستري، محمّد تقي: (ت١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م)، قاموس الرجال، مؤسسة النشر الإسلامي، ط٣، (قم ١٤٢٥هـ)، ج١، ص٢٦٩-٢٧١.

قال النجاشي في ترجمته: «روى عن موسى والرضا (عليهما السلام)» (۱)، وتبعه العلامة الحلي في الخلاصة (۲)، وقد عدَّه الشيخ الطوسي في من لم يرو عنهم (عليهم السلام). (۲)

عدّ البرقي أخاه (الفضل) من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) قائلاً: «الفضل بن محمّد من موالي أبي موسى الأشعري، كوفي» (٤) ممّا يبعث الشك في صحّة نسبه ولكن البرقي إنفرد بهذا ومع هذا يبقى الشك في نسبه، ولعل السبب في ذلك شحّة المعلومات عن أشعريي الكوفة.

لم يرد تاريخٌ لوفاته، وتاريخ حياته مستند إلى أنه أدرك إمامة الرضا (عليه السلام) (٢٠٨٣\_٣٠هـ/ ٩٩٧\_٧٩٨م) وممّا لاريب فيه أنه عاش بعدها.

له كتاب في الحديث، شركة بينه وبين أخيه الفضل. <sup>(٥)</sup>

٢- الفضل بن محمد (١) (القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلاد):
 محدِّث، مصنِّف.

أخو إبراهيم <sup>(v)</sup>، وهو مثله كوفي.

روى الكشي في رواية فيها: محمّد بن أبي عمير عن الفضيل وإبراهيم بن محمّد الأشعريين، وواضح أن الفضيل هنا تصحيف (الفضل). (٨)

عدّه البرقي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) قائلاً: «الفضل بن محمّد بن موالي أبي موسى الأشعري، كوفي» (٩)، ممّا يدعو التشكيك في صحّة نسبه.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٢) العلامة الحلى: خلاصة الأقوال، ص٦١.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: رجال الطوسي، ص١٤.

<sup>(</sup>٤) البرقي: كتاب الرجال، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٤-٢٠؛ الطوسي: الفهرست، ص٢٦.

<sup>(</sup>٦) وردت تَرجمته في: البرقيّ: كتاب الرجال، ص٣٤؛ النجاشي: م.ن.، ص٣٠٩؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢٠٩، رجال الطوسي، ص٣٣٥؛ الفهرست، ص٣٦٤؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٩١٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٢٠٠؛ الحوثي: معجم رجال الحديث، ج٢٠، ص٣٣٤–٣٣٥؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢٠، ص١١٢.

<sup>(</sup>۷) مرت ترجمته؛ ينظر ص١١٥–١١٦.

<sup>(</sup>٨) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٩) البرقي: كتاب الرجال، ص٣٤.

لا ذكر لتاريخ وفاته وهي مستندة لوفاة رواته مثل ابن فضال ويحتمل أنه أدرك القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد.(١)

له كتاب في الحديث، شركة بينه وبين أخيه إبراهيم.(٢)

٣ - الفضل بن يزيد (١٠): (القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلاد)
 محدًث.

لا ذكر له في كتب الرجال ولكن ورد اسمه في سند حديث في الكافي في رواية مروية عنه عن بكير بن أعين (١) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٧٣٢م) والمعروف أن إبراهيم والفضل هما إبنا محمّد، فيحتمل قوياً وقوع التصحيف في اسم الأب. (٥)

٤ - أبو المفضَّل قيس بن ربابة (رمانة) (٢) (توفي بعد ٩٥هـ/ ١٣٧م):
 محدِّث.

ذكر في أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) وانفرد الطوسي بذكره في أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام) أيضاً (٧)، وانفرد أيضاً ابن شهر آشوب في عدّه من أصحاب الإمام السجاد (عليه السلام).(٨)

هو المذكور نفسه في كتب الرجال باسم قيس بن أبي مسلم، نسب تارة إلى أمه، وأخرى إلى أبيه واحتمل الشيخ جعفر المهاجر أن يكون اسم إمّه مصحّفاً عن

<sup>(</sup>١) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٠٣؛ الطوسي: الفهرست، ص٣٦٤.

 <sup>(</sup>٣) ورد اسمه وترجمته في المصدرين التاليين: الكليني: أصول الكافي، ص١٣٥، (كتاب الإيهان والكفر، باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم، الحديث ١)؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٤، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) الكليني: م.ن.، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص١٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص١٦٠؛ رجال الطوسي، ص١٩٣؛ ابن داود: رجال الطوسي، ص١٩٠؛ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، ج٤، ص١٩٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٧٨؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص٥٧؛ الخوثي: معجم رجال الحديث، ج١٥، ص٩٤.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: رجال الطوسي، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٨) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، ج٤، ص١٩٠.

الأصل وهو (ربابة) وكان ابن داوود قد خصَّ كلاً من الإسمين بترجمة مستقلة. (۱) أورد الكشي رواية فيها لقاؤه بالإمام الباقر (عليه السلام) في المدينة حيث أُتحِفَ من قبله (عليه السلام) بثلاثمائة دينار (۲) وهي تدل على أنه كان موضع رعايته، وعلى هذا فهو أول أشعري حقق اتصالاً بالأئمة (عليهم السلام).

و ممّا وصلنا في مصادر رجال الحديث أنه أدرك إمامة الإمام الباقر (عليه السلام) (٩٥-١١٤هـ/ ٧١٣-٧٣٢م)، وممّا لاريب فيه أنه عاش بعد ذلك التاريخ.

م أبو جعفر المفضَّل بن إبراهيم بن قيس بن ربابة (رمانة)<sup>(۱)</sup> (توفي بعد ٢٦٥هـ/ ٨٧٨م):

محدِّث، مصنِّف.

مرت ترجمة جدّه الثالث (٤)، قال النجاشي فيه: «من أصحابنا الكوفيين».

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته التقريبي الذي ذكرته في العنوان مستفاد من كلام النجاشي في ترجمة (الحسين بن عمان بن شريك بن عدي العامري) أن ابن المفضل حدّث أحمد بن محمّد يعني ابن عقدة سنة خمس وستين ومائتين. (٥٠) له مصنّفان: كتاب التقّية ومجالس الأئمة (عليهم السلام). (٢٠)

٦- المفضَّل بن قيس بن ربابة (رمانة)(٧) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٣٢م):

·----

<sup>(</sup>١) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ٣٤٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢٩٦٠؛ البن داود: كتاب الرجال، ص ٣٣٠؛ العلامة الحلي: إيضاح الإشتباه في أسماء الرواة، تحقيق: ثامر كاظم عبد الخفاجي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، (قم ١٤٢٥)، ص ٢٤١ - ٢٤٤٠ خلاصة الأقوال، ص ٢٤١، أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج١٩، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: هذا المبحث، ص١٠٨-١٠٩.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٠٤٣.

<sup>(</sup>۲)م.ن.

<sup>(</sup>۷) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص١٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص١٦٣؛ رجال الطوسي، ص١٤٥، ٢٠٠٧؛ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، ج٤، ص٣٠٣؛ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، ج٤، ص٢٠٣؛ التفرشي: نقد ابن داود: كتاب الرجال، ص٢٠١؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص٢٦٠ - ٢٦١؛ القهائي: الرجال، ج٤، ص٢٦، ص٢٦٠؛ المجلسي: الوجيزة في علم الرجال، ترتيب: عبدالله السبزالي الحاج، ممحمع الرجال، ج٢، ص٢٦٠؛ المجلسي: الوجيزة في علم الرجال، ترتيب: عبدالله السبزالي الحاج،

محدِّث.

سبقت ترجمة أبيه.(١)

أورد الكشي رواية مشابهة في حق المفضّل تفيد بأنه شكى للإمام الصادق (عليه السلام) الفقر وخفة المال، فوهبه (عليه السلام) أربعمائة دينار باختلاف يسير. (٢) وصفه محمّد بن أبي عمير بأنه كان خيّراً وفي روايته في السند نفسه كان خيّاراً (٢) وهذه من إمارات الحُسن.

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المذكور في عنوانه مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) وممّا لا ريب فيه أنه عاش بعد ذلك.

ب-ذرية السائب بن مالك بن عامر الأشعرى:

السائب بن مالك الأشعري، صاحب المواقف المشرفة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد شارك في كفاح المختار بن أبي عبيد الثقفي ضد قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وقد مر ذكر هذه المواقف؛ هو عمّ عبدالله والأحوص رئيسي وفد الأشعريين المهاجرين إلى إقليم الجبال وقد مر ذكر الجميع.(1)

لا ذكر في كتب التاريخ والرجال الشيعية لذرية السائب بن مالك وفيها فقط ذكر لبعض الشخصيات التي وليت قم من قبل العباسيين وآذت أولاد العمّ ممّا دلّ على تغيير إتجاههم العقائدي واختلافهم مع بني عمّهم بنو سعد بن مالك بن عامر.

۱ علي بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبدالله بن السائب بن مالك بن عامر (علي بن عيسى القمي الطلحي) (٥) (توفي بعد ١٧ ٢هـ/ ٢٩٨م):

منشوات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت - ١٩٩٥)، ص٣٢٥ - ٣٢٦؛ الحائري: منتهى المقال، ج٦، ص٣١٩ - ٣٢٠؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٩، ص٣٣٠ - ٣٣٢. (١) ينظر: ص١١٧-١١٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) م.ن.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفصل الأول المبحث الثالث الهجرة إلى العراق وأبرز الأشعريين هناك، ص٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٧١ (ضمن الترجمة لابنه محمّد)؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٩٤، ١٥١، والهامش، ٢٨٥، ٣٩٢؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص٢١٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٨٤ والهامش؛ الخوثي: معجم رجال الحديث،

أميرٌ عسكري، والي على قم.

عرف بالطلحي نسبة الى جدّه الثاني طلحة بن عبدالله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، وقد أطلقت على هذا الفرع من الأشعريين هذه التسمية تمييزاً لهم عن بني عمّهم بني سعد بن مالك، والفرعان يلتقيان في الأخوين سعد والسائب إبني مالك بن عامر.

وقد أوضحت سابقاً أن ذرية السائب بن مالك عرف منهم القليل، وهؤلاء القلة كانوا ولاة على قم، ومنهم هذا الرجل وهوفي غاية السوء، وقد حصل على منصب الولاية على بلده عبر علاقته بالسلطة فما كان منه إلا التنكيل بقومه وأهل بلده، وسومهم سوء العذاب، وأثقل كاهلهم بالضرائب، بل وتوجه إليهم على رأس حملة عسكرية، فسعوا حتى عزل. وتاريخ قم حافل بذكر مظالمه خاصة بحق أبناء عقه بني عبدالله بن سعد. (۱)

ذكرته كتب الرجال في عداد أهل الحديث (٢) وفيما يبدو هذا الذكر رغبة منها في تسجيل لكل ما يمتُّ للبيت الأشعري بصلة، وهو ليس من شأنه أن يذكر في عداد أهل الحديث. (٢)

وَلّاه المأمون العباسي على قم سنة ٢١٤هـ/ ٨٢٧م حتى عام ٢١٦هـ/ ٨٢٩م، وفي سنة ٢١٧هـ/ ٨٣٢م أرسله على رأس جيش كبير إلى قم ليقضي على جعفر بن داود القمي الذي خرج على المأمون فيها. (١)

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ الذي جعلته في عنوانه مستفاد من آخر تاريخ ذكر فيه وهو توليه قيادة جيش المأمون في ذلك العام، فمن المؤكد أنه عاش بعد عام ١٧ هـ/ ٨٣٢م.

ج۱۱۲، ص۱۱۲.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٩٤، ١٥١ والهامش، ٢٨٥، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٧١ (ضمن الترجمة لابنه محمّد)؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص٢١٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٤٨ والهامش؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٢٨٥.

۲\_ أبو جعفر محمد بن علي بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبدالله بن السائب بن مالك بن عامر (محمد بن علي الطلحي) (١) (توفي بعد ١٥٤هـ/ ٨٦٨م):

محدِّث، مصنِّف، مِن وجوه قم، رجل إدارة وسياسة.

من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) وروى عن الإمام العسكري (عليه السلام).(٢)

خَلَفَ أباه في الولاية على قم من قبل الوالي على إيران أو الوزير في بغداد، كما هو معلوم من كلام النجاشي: «كان أميراً عليها من قبل السلطان» (٦)، والظاهر أنه أحسن الولاية خلافاً لأبيه.

ويبدو أن هذا الرجل كان زعيماً ثرياً يمتلك أرضاً واسعة في أرباض مدينة قم وكان له قصر بها (١)، وفي الجانب العلمي يقتصر نشاطه على المسائل التي سألها الإمام العسكري (عليه السلام) ورويت عنه. (٥)

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المدون في العنوان مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام العسكري (عليه السلام) (٢٥٤-٢٦٠هـ/ ٨٦٨-٨٧٣م) وممّا لاشك فيه أنه عاش بعد ذلك التاريخ.

ذكر له مصنّف واحد هو كتاب دعوات الأيام ويسمى أدعية الطلحي.(٢)

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٩؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٣٩٢، 
٠٤؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص٧١٦؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٩٩٠ الفهرست، 
ص٣٨٦ (بعنوان: محمّد بن عيسى الطلحي) وص٤١٤ (بعنوان: محمّد بن علي الطلحي) وص٤١٤ (بعنوان: محمّد بن علي الطلحي) وص٤١٩ (بعنوان: محمّد بن علي بن عيسى)؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٣٢٥–٣٢٦؛ 
العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٩٩٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص٧٧٧؛ آغا بزرك 
الطهراني: الذريعة، ج٢١، ص٨٩٥ وج٤٢، ص٨٣٨.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٣٧١؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٣٩١؛ الفهرست، ص ٣٦، ١٤١، ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: م.ن.، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٣٩٢ وص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: رجال النجاشي، ص ٧ ٣٧؛ الطوسي: الفهرست، ص ١٩ ١ ، ٢ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: م.ن.، ص ٢٧١؛ الطوسي:م.ن.، ص ١٩٤، ٤٤١.

۳ مخمّد بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبدالله بن السائب بن مالك بن عامر (۱۰ (محمّد بن عيسى الطلحي) (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي):
محدِّث، مصنَّف.

أخو على الذي سبقت ترجمته. (٢)

ذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) ضمن ترجمة محمد بن الحسين بن عبد العزيز الأشعري (") ولكنّه أفرده في الفهرست بعنوان خاص.(1)

لم يكن من ذوي المكانة بين أهل الحديث كما كان بنو طلحة بن عبدالله.

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته الذي ذكرته في عنوانه مستفاد من ملابسات سيرته.

لم يذكر له سوى تصنيف واحد وهو دعوات الأيام. (٥)

٤ موسى بن طلحة بن عبدالله بن السائب بن مالك بن عامر (١٠) (القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلاد):

محدِّث، مصنِّف.

عاصر أحد الإمامين الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) ولم يرو عنهما.(٧)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته التقريبي المدوّن في العنوان مستفاد من ملابسات حياته.

<sup>(</sup>١) وردت ترجمته في: الطوسي: رجال الطوسي، ص٤٣٧، الفهرست، ص٣٨٦؛ الحائري: منتهى المقال، ج٦، ص٠٥١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: رجال الطوسي، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: الفهرست، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٥)م.ن.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٤٠٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢٧٨؛ رجال الطوسي، ص٤٤٠؛ الفهرست، ص٥٥٦؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٧١٤؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص٤٣٠؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٦، ص٧١٥؛ الحائري: منتهى المقال، ج٦، ص٣٥٠؛ الحوئي: معجم رجال الحديث، ج٢٠، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: رجال الطوسي، ص٤٤٩.

له كتاب في الحديث (١) ونوادر .(٢)

ج - ذرية الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري:

كما ذكرت سابقاً، الأحوص وأخوه عبدالله كانا على رأس الثلة المهاجرة من الأشعريين إلى إقليم الجبال وأشعريوا قم هم من ذرية هذين الأخوين، والذين اشتهروا كرواة لحديث أهل البيت (عليهم السلام) معظمهم من ذرية عبدالله بن سعد الذين سأذكرهم في النهاية لكثرتهم. أما ذرية الأحوص فقد اشتهر القليل منهم، وقد اشتهر جدّهم بالأحوص الكبير، تمييزاً عن حفيده سعد الذي اشتهر بسعد الأحوص. (7)

١-إسماعيل بن سعد الأحوص بن سعد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك
 بن عامر (١) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٧٩٩م):

محدِّث.

من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) وروى عنه (٥)، وعدّه البرقي في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).(١)

ورد اسمه في إسناد عشرين حديثاً في الكتب الأربعة، روى في جميعها عن الامام الرضا (عليه السلام).(٧)

<sup>(</sup>١) الطوسي: الفهرست، ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المهاجر: رجال الأشعريين، ص٥١.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٥١؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٣٥٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٥٦؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٨٨؛ ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمّد الكناني العسقلاني الشافعي (ت٥٢ ٨٥هـ/ ١٤٤٨م): لسان الميزان، دار الفكر، ط٢، (بيروت ٢٠٠٣)، ج١، ص ٤٥٥؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص ٢١٧؛ الحالمي الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٢٩؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج٣، ص ٣١٩؛ القهبائي: محمع الرجال، ج١، ص ٢١٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ٢١؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٠، ص ٢٠؛ الخوئي: حوم، ص ١٠٠؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٥٦-٤؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٥٥-٤٥؛ التستري: قاموس الرجال، ج٢، ص ٥٨-٩.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) البرقي: كتاب الرجال، ص٥١.

<sup>(</sup>٧) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٤، ص٥٣.

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته المدوّن في العنوان مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣-٣٠٣هـ/ ٢٩٩-١٨٧م).

٢- الحسن بن علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر (١) (الحسن بن أبي قتادة) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث، مصنِّف، شاعر، أديب. (٢)

ورد اسمه في موالي السائب بن مالك وهذا بعيد عن الواقعية لأن نسبه صريحٌ فيما ذكرته في العنوان، إضافة إلى ذلك من الناحية التاريخية بين هذا الرجل وعمّه السائب بن مالك زهاء القرن ونصف.

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المثبّت في العنوان مأخوذ من تقدير الفاصلة التاريخية بين إستشهاد جده الخامس حميد بن الأحوص بن سعد بن مالك مع عمّ أبيه السائب بن مالك تحت لواء الثائر المختار بن أبي عبيد الثقي عام ٦٧هـ/ ٦٧٨م (٢٠)، ويبعد عن جده حميد هذا خمسة أجيال ولكل جيل ثلاثون سنة تقديراً فيصبح في القرن الثالث الهجري / التاسع للميلاد.

من مصنّفاته: كتاب نوادر وأشعار عمرو بن معد يكرب وأخباره.(١)

٣-سعد بن إسماعيل بن سعد الأحوص بن سعد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر (٥) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث.

روى عن أبيه (١) عن الإمام الرضا (عليه السلام).

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٧؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٩٠؟ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص٩٠؟ الخائري: محمع الرجال، ج٢، ص٩٠٩؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ٣٥٨-٣٥٩؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٥، ص٢٦٧-٢٦٨؛ التستري: قاموس الرجال، ج٣، ص ١٨٦-١٨٨.

<sup>(</sup>٢) النجاشي:م.ن.، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) م.ن.، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤)م.ن.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص٥٦-٥٧.

<sup>(</sup>٦) مرت ترجمته؛ ينظر: ص١٢٣-١٢٤.

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المذكور في عنوانه مستفاد من حياة والده وأنه كان من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣ ـ ٢٠٣م/ ٧٩٩ ـ ٨١٧م).

٤ سعد بن سعد بن مالك بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر (١٠) (توفى بعد ٢٠٣هـ/ ٨١٧م):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام) وروى عنهم. (٢) وقع اسمه في إسناد أربعة وسبعين حديثاً في الكتب الأربعة. (٢)

روى الكشي عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي أن الإمام الجواد (عليه السلام) طلب لسعد هذا من الله جزاء الخير ووصفه مع عدَّة آخرين من الأشعريين بالأوفياء له. وفي هذه الرواية دلالة على وثاقة الرجل لدى الإمام (عليه السلام).(1)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته المدوَّن في عنوانه مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣-٢٢هـ/ ١٧٨ـ٥٨٥م).

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٥١؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ١٧٩؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ١٩٦٤؛ رجال الطوسي: ص ٣٥٨، (في أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام))؛ الفهرست، الرضا (عليه السلام)) وص ٢١٦؛ الفهرست، ص ٢٥؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢١٨؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢١٧؛ العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني بن علي بن أحمد الشامي (ت ٢١٠١هـ/ ٢١٠م): التحرير الطاووسي، تحقيق: فاضل الجواهري، إشراف: السيد محمود المرعشي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، (قم ٢١١١)، ٢٦٦-٢٦٩؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص ٢٠٠، العمل المرواة، ج١، ص ٢٥٦؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج٠٠، ص ٣٠٠؛ الأردبيلي: جمع الرجال، ج٣، ص ٣٠٠؛ الخائري: العاملي: وسائل الشيعة، ج٠٠، ص ٣٠٠؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج١١، ص ١٨٤؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٣، ص ٣١٣ - ٢٦٩؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج١١، ص ١٨٤؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص ٢٦ - ٢٩؛ التستري: قاموس الرجال، ج٥، ص ٣٧ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٩؛ الطوسي: رجال الطّوسي، ص٣٥٨، ٣٧٥؛ الفهرست، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٩٦٤.

له كتاب مبوَّب فيه ما رواه عن الرضا والجواد (عليهما السلام) وكتاب غير مبوَّب رواه عنه محمّد بن خالد البرقي. (١)

٥ علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر (١) (أبو قتادة القمي) (توفي بعد ١٤٨هـ/ ٧٦٥):

محدِّث، مصنِّف.

والد الحسن بن أبي قتادة.(٣)

من أصحاب الإمامين الصادق والرضا (عليهما السلام) وروى عنهما.(١)

وقع اسمه في إسناد تسعة عشر حديثاً، روى أكثرها عن علي بن جعفر .(٥٠)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الكاظم (عليه السلام) (١٤٨ ـ ١٨٣هـ/ ٧٦٥ ـ ٧٦٩م).

له كتاب في الحديث، رواه عنه محمّد بن خالد البرقي.(١٦)

٦- أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن سعد الأحوص بن سعد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري القزداني (ابن متويه) (١) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث، مصنِّف.

(القزداني) نسبة إلى قزدان، إسم إحدى القرى التي أصبحت بعد هجرة

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٧٩؛ الطوسي: الفهرست، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في: النجاشي: م.ن.، ص٢٧٢؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٢٤٨ - ٢٤٩؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٢٩٨؛ القهبائي: العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٩٠٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص ٢٩٤؛ القهبائي: المدينة، محمع الرجال، ج٧، ص٨٤؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٤٥؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢، ص٢٥، ص٢٥؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣١، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) مرت ترجمته؛ ينظر: ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>۷) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص۲۵۷؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٤٣٣؛ الفهرست، ص٢٦٧؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٢٩٨-٢٩٩؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص٢٢١؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص١٥٣-١٦٢، ١٦٦-١٦٦.

الأشعريين محلة من محالّ قم.(١)

ورد في مصادر الرجال أنه من مشايخ الشيخ الكليني الرازي(رحمه الله) (ت٣٢٩هـ/ ٩٤١م) لكن السيد الخوئي نفى ذلك بقوله: «فإن الكليني لا يروى في الكافي بلا واسطة بل يروى عنه بواسطة محمّد بن يحيى أو بواسطة الحسين بن محمّد». (٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته التقريبي المدوّن في العنوان مستند إلى وفاة أحد رواته وهو محمّد بن الحسن بن الوليد في ٣٤٣هـ/ ٩٥٤م وأحمد بن إدريس في ٣٠٦هـ/ ٩٨٨م فيكون في القرن الثالث الهجري / التاسع للميلاد. (٣)

صنّف كتاباً في النوادر كبير الحجم رواه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه. (١)

۷\_ أبو جعفر محمّد بن أحمد بن علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد بن الأحوص (الكبير) بن سعد بن مالك بن عامر (محمّد بن أحمد بن أبي قتادة) ( $^{(a)}$  (توفى بعد 77 هـ/ 70 م):

محدِّث، مصنِّف.

وصفه النجاشي بألفاظ تنصُّ على وثاقته بقوله: «ثقة من القميين، صدوق، عين».(١)

ذكر النجاشي أنه من موالي السائب بن مالك (٧) كما ذكر في ترجمة جده علي بن محمّد وهذا لا يستقيم مع نسبه الصريح والفاصل الزمني الطويل بينهما وكما نعلم وفاة السائب بن مالك كانت سنة ٦٧ هـ/ ٦٨٧م.

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٥٥-٤٦.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) فرشجيان; بيشكامان تشيع، زائر، (قم ١٣٨٤ ش)، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) وردت تُرجمته في: النجاشي: م.ن.، ص٣٣٧-٣٣٨؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣٥٨؛ الحائري: منتهي المقال، ج٥، ص ١٣١؛ الخوتي: معجم رجال الحديث، ج١٥، ص٣٢٩-٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>۷) م.ن.، ص۳۳۸.

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المدون في العنوان، مستفاد من اسم كتابه المذكور أدناه الذي يبدو أنه صنَّفه في بداية عصر غيبة الإمام الحجة (عليه السلام).(١) صنَّف كتاب مايجب على العبد عند مضي الامام.(٢)

٨- محمّد بن الحسن بن زكريا (أبو خالد) بن مالك بن الأحوص (الكبير) بن
 سعد بن مالك بن عامر (٣) (شنبولة) (توفي بعد ٢٠٣هـ/ ٨١٨م):

محدِّث.

من أصحاب الإمامين الكاظم (٢) والرضا (٥) (عليهما السلام) وروى عنهما وعن الإمام أبي جعفر الجواد (عليه السلام).(١)

وقع اسمه في إسناد تسعة وعشرين حديثاً في الكتب الأربعة.(٧)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته المدون أعلاه مستفاد من إدراكه إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣ ـ ٢٢٠هـ/ ٨١٨ ـ ٨٣٥م) وعاش بعد ذلك ودفن في مقبرة بابلان التي دفنت بها السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) بنت الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) وكان أول من دفن فيها.(^^)

# د-ذرية عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري:

<sup>(</sup>١) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥١؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٥٩٠؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص١٠٤ (ذكره ضمن الترجمة لإدريس بن عبدالله بن سعد الأشعري)؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٢٦٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص١٦٩؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص٩٨؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٥، ص١١٨؛ الحائري: منتهى المقال، ج٦، ص٨؛ المامقاني: تنقيح المقال في علم الرجال، إنتشارات جهان، (طهران د.ت)، ج٣، ص٩٩؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٦، ص٢١٦-٢١٧؛ التستري: قاموس الرجال، ج٩، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) البرقي: كتاب الرجال، ص٥١.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) الخوئي: معجم رجال الحدث، ج١٦، ص٢١٦-٢١٧.

<sup>(</sup>٧) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٨) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٥٨٢.

عرفنا سابقاً بأن معظم المحدئين والفقهاء من أشعربي قم هم من ذرية عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري وقد أحصيت أكثر من خمسين رجلاً منهم ولكثرتهم وزعتهم حسب الأجيال مكوناً خمسة أجيال وأعني بالجيل هنا الأخوة وأولاد العم في طبقة وأحدة من النسب والعد يكون حسب ابتعادهم عن أبيهم عبدالله في تسلسل النسب.

### الجيل الأول:

١- آدم بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١٠):

عُدَّ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (1)، من الجيل الأول من الأشعريين من ذرية عبدالله بن سعد وهم أولاد عبدالله بن سعد مباشرة، وأحفاده من الجيل الثاني وهكذا.

ذكر الحسن بن محمّد في تاريخ قم بأن آدم بن عبدالله كان يمتلك أراضي في أطراف مدينة قم وكانت موروثة في ذريته ومعروفة هناك باسمه. (٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته المذكور مستفاد من ملابسات حياته وأنه في الجيل الأول من ذرية عبدالله بن سعد.

٢\_ أبو بكر بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١):

محدِّث.

عَدَّهُ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٢٧؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٩٩، ٣٩٥، و ٣٠، و ٤٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ١٥؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص ٣٨؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ١٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج١، ص ١٣٠؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٣، ص ١٤- ٥، (الطبعة المحققة)؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج٣، ص ٢؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: م.ن.

<sup>(</sup>٣) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٠٠.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: البرقي، كتاب الرجال، ص٤٣؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص١٢٧، ٣٩٩؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٢٦٥ (ذكر أن أبا بكر كنية عيسى بن عبدالله بن سعد)؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٢٢، ص٧٠.

(۱) وذكر في تاريخ قم من الذين هاجروا إلى قم (۲) ومن هنا نعرف أنه من الجيل الأول من الأشعريين المهاجرين إلى قم ومن نسله عدد كبير من المحدِّثين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام).(۲)

روى عن الإمام الصادق (عليه السلام) حديثاً واحداً.(١)

لم تحدِّد المصادر تاريخ وفاته وإنما توفي في القرن الثاني تقديراً باعتباره من الجيل الأول من ذرية عبدالله بن سعد.

٣- إدريس بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٥) (توفي بعد ١٨٣ هـ/ ٢٩٩م): محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (١) وذكره البرقي في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) (٧) ويرجّح السيد الخوئي أنه أدرك الإمام الرضا (عليه السلام) أيضاً. (٨)

من المحدِّثين الأوائل في أسرته ولكي نعلم مدى شهرته يكفي أن نذكر أنه أول من ترجم له ابن حجر في لسان الميزان (٩) لأن الخصم لايعتني ولا يرى من لا يحبه

<sup>(</sup>١) البرقي: كتاب الرجال، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص١٢٧، ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الملحق الثاني، أنساب الأشعريين، ص ١٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٢٢، ص٧٠.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٥؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص١٠٤؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص١٦٣؛ الفهرست، ص٩٨؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٢٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٧٤؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٢٨؛ ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص٢٨٦ – ١٨٣؛ الأردبيلي: جامع لسان الميزان، ج١، ص٢٧٦ – ١٨٧؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج١، ص١٧٨ – ١٧٩؛ الحائري: منتهى الرقاق، ج١، ص٢٧٣ – ١٧٩؛ العامقاني: تنقيح المقال، ج٨، ص٣٣٩ – ١٥٥، (الطبعة المحققة)؛ المقال، ج١، ص٢٧٦ – ١٤٥؛ اللاريعة، ج٢، ص٢١٣؛ الخوثي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص٢٧٦ - ١٧٥؛ التستري: قاموس الرجال، ج١، ص٢٠٠ وص٢٠٠؛

<sup>(</sup>٦) الطوسي: رجال الطوسي، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٧) البرقي: كتاب الرجال، ص٥٢.

<sup>(</sup>٨) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص٣٦٨.

إلا إذا ذاع صيته.

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣-٢٠٣هـ/ ٧٩٩-٨١٨م).

له مصنَّفات عدَّة منها كتابه في الحديث ومسائله.(١)

٤ ـ إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١٤٨هـ/ ٢٥٥م):
 محدِّث.

من أصحاب الإمامين الصادق (٢) والكاظم (عليهما السلام) وروى عنهما.(١)

والد أحمد بن إسحاق الذي سنترجم له في الجيل الثاني من ذرية عبدالله بن سعد. (د)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من إدراكه إمامة الإمام الكاظم (عليه السلام) (١٤٨ ـ ١٨٣ هـ/ ٧٦٥ ـ ٧٩٩م).

٥ ـ شعيب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٧٣٢م): من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وروى عنه عن أبيه محمّد بن علي الباقر (عليهما السلام).(٧)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٠٤؛ الطوسي: الفهرست، ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٢٨؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ١٧٣؛ اللجاشي: رجال النجاشي، ص ١٧٣؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ١٦٢؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ١٩٥؛ ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص ١٩٥-١٩٥؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ١٢٨؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٩، ص ١٢٤-١٢٦. (الطبعة المحققة)؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص ٢١٢-٢١٢.

<sup>(</sup>٣) التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص١٩٤-١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) م.ن.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص١٣٥ –١٣٦.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٢٩؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ١٢٢. ١٨، ١٨٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢٦٥ (ضمن الترجمة لعيسى أبو بكر بن عبدالله بن سعد الأشعري)؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص ٣٩٦؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج١، ص ١٨٨؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص ١٨٠ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٠، ص ٣٤. (٧) الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢٦٥.

ورد في تاريخ قم أنه كان يملك قصراً في كميدان وضيعة في نواحي قم اسمها (شعيباد) مشتقة من اسمه، حفر فيها قناةً وجرً إليها نهراً.

لم يذكر تاريخاً لوفاته، والتاريخ التقريبي هو ما أثبته في العنوان وهو مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤ -١٤٨هـ/ ٧٣٢-٧٦٥م).

٦-عبدالملك بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٧٣٢م): محدِّث.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (٢)، وقد روي في حقّه أنه قوي الإيمان. (٦)

ذكر في تاريخ قم بأنه كان يملك شيئاً من أراضي أطراف قم.(١)

لم يذكر تاريخاً لوفاته، والتقدير أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤-٨عـ/ ٧٣٢-٧٦٥م).

٧ عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٥) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٧٣٢م): محدِّث.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وروى عنه. (١)

ورد اسمه في تاريخ قم من الذين هاجروا إلى قم وله ذرية كبيرة فيهم محدِّثون

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٢٤؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٢٠٤؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢٨٨؛ التفرشي: نقد الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢٨٤؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص ٢٠٤؛ الحائري: منتهى المقال، ج٤، ص ٢٠٤؛ الحائري: منتهى المقال، ج٤، ص ٢٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج٤، ص ٢٢؛ الحوتي: معجم رجال الحديث، ج٢١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: رجال الطوسي، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) العلامة الحلى: خلاصة الأقوال، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ١٨٢، ٣٩٩، ٧٨١؛ الشيخ المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت٢١٤هـ/ ١٠٢٢م): الإختصاص، صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، رتب فهارسه: السيد محمد الزرندي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٢)، ص ٦٨- ٢٩؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٢٧٨- ٢٧٩؛ العلامة الحلي: ص ٢٧٨- ٢٧٩؛ رجال الطوسي، ص ٢٥٧؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٦٢؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢١٨؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ٢٧٦- ٣٧٣؛ الحائري: منتهى المقال، ح، ص ١٥٧- ١٥٠؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ١٥٦- ١٥٨.

وفقهاء وأصحاب كثر للأئمة (عليهم السلام).(١)

ذكره الكشي في ثلاث روايات في جميعها إلتقى بالإمام الصادق (عليه السلام) أحدها بمنى وقد أحضر للإمام (عليه السلام) وعائلته خياماً للمبيت هناك من خالص ماله، ويبدو في جميعها أنه كان على علاقة حميمة جداً بالإمام (عليه السلام) ودعى له بـ «أن يظلك الله وعترتك يوم لا ظل إلا ظله» ويصفه في الثانية بأنه «من أهل البيت النجباء» وفي الثالثة بـ «نجيبُ قوم النُجَبَاء». (٢)

لم أجد له تاريخ وفاة، والتاريخ التقريبي لحياته مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١٤٨-١٤٨هـ/ ٧٣٢-٧٦٥م)، ولاشك أنّه عاش بعد هذا التاريخ.

٨ ـ عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١٨٣ هـ/ ٢٩٩م): محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام)، وروى عنهما وله مسائل للإمام الرضا (عليه السلام).(1)

كان وجيهاً عند الإمام الصادق (عليه السلام) وقد ورد أنه (عليه السلام) قال فيه: «عيسى بن عبدالله هو منّا حيّاً وهو منّا ميتاً» و «إنّك منّا أهل البيت» (٥)، وقد ذكر في

<sup>(</sup>١) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص١٨٢، ٣٩٩، ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢٧٨-٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٣٠؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٢٩٦، ١٩٧؛ الشيخ المفيد: الإختصاص، ص ١٩٥- ١٩١؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ٢٩٦- ٢٩٧؛ الطوسي، إختيار معرفة الرجال، ص ٢٧٨- ٢٨٠؛ رجال الطوسي، ص ٢٠٨٠؛ الفهرست، ص ٣٣١؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ٢٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٦٨؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٣٠٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص ٣٩٦- ٣٩٢؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٢٥٦- ٢٥٠؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج٣، ص ٤٤٠؛ القهبائي: جمع الرجال، ج٤، ص ٣٠٤؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص ٢١٦- ١٦٨؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص ٣٦١- ٣٦٢؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٤١، ص ٢١٦- ٢١١؛ التستري: قاموس الرجال، ج٨، ص ٣٢٦- ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢٧٩.

تاريخ قم من الدين أرسل إليهم أحد الأثمة (عليهم السلام) تفناً. (١) وقع اسمه في إسناد أكثر من إثنا عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (١)

لا ذكر لتاريخ وفاته وتاريخ حياته التقريبي مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣-٣٠٠هـ/ ٧٩٩-٨١٨م).

٩ موسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (") (توفي بعد ١٠١٤ هـ/ ٧٣٢م): محدِّث، رائد الأشعريين القميين.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).(١)

ذكره الشيخ الطوسي في الرجال في الذين رووا عن الإمام الباقر (عليه السلام) (د) ولكنّه لم يذكره في عداد أصحابه في الفصل المخصّص لأصحابه، ويرجّح أن يكون اسم موسى بن عبدالله الأسدي الوارد في أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)، تصحيفاً للأشعري. (١)

ذكره القمي في تاريخ قم وأعطى له سمة بارزة جداً:

"موسى بن عبدالله الأشعري أول من ابتدأ في قم بإظهار مذهب التشيع ثم إقتدى أهلها به وأظهروا مذهب التشيع"()، ولعل هذا الكلام يفيد أن هذا الرجل هو أول من اتصل بالأئمة (عليهم السلام) وتحديداً الإمام الصادق (عليه السلام) من بين إخوته أولاد عبدالله بن سعد بن مالك وأخذ عنه وروى حديثه ثم تبعه إخوته فأبناؤهم، ولعلّه هو أكبر بنى أبيه.

لم يأتي ذكراً لوفاته في المصادر إلا أن التاريخ التقريبي مستفاد من أنه أدرك إمامة

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص٧٨١.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٤، ص٢١٦-٢١٣.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمتُه في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٢٠ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٢٠ ، ٧٧٨ (٣) وردت رجمتُه في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٢٠٦؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٥٤ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: رجال العلوسي، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٥)م.ن.

<sup>(</sup>٢) الطوسي رجال الطوسي، سر ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) الأشعري القمى: تاريخ شهريه ٧٧٨–٧٧٩.

الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤هـ/ ٧٣٢-٧٦٧) ومن دون شك أنه عاش بعد هذا التاريخ.

• ١- اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١١٤هـ/ ٧٣٢م): محدَّث.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) إستناداً لروايته عنه (عليه السلام).

لم يذكر في مصادر الرجال الأساسية، وإنما ذكره القمي في تاريخ قم بأنه من أبناء الأشعريين المهاجرين إلى قم وثانياً هناك كان في قم ساحة مسمّاة باسمه.(٢)

وقع اسمه في إسناد روايتين رواهما عن الإمام الصادق (عليه السلام).(٦)

لا يذكر له تاريخ وفاة في المصادر والتاريخ التقريبي مأخوذ من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤ ـ ١٤٨هـ/ ٧٣٢ ـ ٧٦٥م) والأكيد أنه عاش بعد هذه الفترة.

١١ - يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١١٤ هـ/ ٧٣٢م):
 محدِّث.

إنفرد البرقي بذكره من بين كتب الرجال.(٥)

ورد ذكره في تاريخ قم من خلال هذه المعلومة وهي أنه كان أبناؤه من الذين

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٣٧ والهامش، ٤٠٩؛ الكليني: فروع الكافي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥)، ص٩١، (كتاب الجنائز، باب نادر، الحديث ١)؛ الصدوق: من لا يحضره الفقيه، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥)، ص٦٦ (كتاب الطهارة، باب الصلاة على الميت، الحديث ٤٤٧)؛ الطوسي: تهذيب الأحكام، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥) ص٦٠٣ (كتاب الصلاة، باب الصلاة، باب الصلاة، باب الصلاة، على الأغرات، الحديث ١٠٤٤)؛ الحوليث، عجم رجال الحديث، ج٢١، ص١٣٢-١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القسى: تاريخ قم، ص٦٧، ٧٢.

<sup>(</sup>٣) الكليني: فروع الكليني، ص٩١؛ الصدوق: من لايحضره الفقيه، ص٦٣؛ الطوسي: تهذيب الأحكام، ص٦٠٣؛

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٢٨؛ الأشعري القسي تاريخ قم، ص ٤٠١؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص ٤٥٧؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج٢١، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) البرقي. كتاب الرجال، ص ٢٨.

ملكوا قطعة أرض في أرباض قم.(١)

ذكره ياقوت في معجم البلدان في مادة قم: "وقد نسبوا إليها [قم] جماعة من أهل العلم منهم يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري القمي" (٢) وهذا إن دلّ على شئ من المكانة وبعد الصيت بحيث وصل خبره إلى ياقوت المتوفى سنة ٦٢٦هـ/ ١٢٢٨م.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المثبت في العنوان مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤ ـ ١٤٨ هـ/ ٧٣٧-٧٦٥).

### الجيل الثاني:

۱\_ أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (۳) (توفي بعد ۸۲۳هـ/ ۸۷۳م):

محدِّث، فقيه، مصنِّف.

روى عن الإمامين الجواد والهادي (عليهما السلام) وكان خاصة الإمام أبي محمّد العسكري (عليه السلام).(١)

كان ناظراً على الأوقاف في قم ووافدهم إلى الأئمة (عليهم السلام) ويحمل

<sup>(</sup>١) الأشعري القمى: تاريخ قم، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٥؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٥٥٥ او ١٥٠؛ الصدوق: كهال الدين، ج٢، ص٤٥٠؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٤؛ رجال الطوسي: ص٣٧٣، ٢٩٧١؛ الغهرست، ص٣٦؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٤١؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٤٢؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٢٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص٥٠١-١٠؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص١٤-٤؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص١٤-٤؛ الحاربي منتهى المقال، ج١، ص٥٣٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج١، ص٣٣-٤٠؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٥، ص٣١-٣٠، (الطبعة المحققة)؛ حرز الدين، عحمد: مراقد المعارف، على عليه وحققه: محمد حسين حرز الدين، مطبعة الأداب، (النجف عمد عرب حرا الدين، مطبعة الأداب، (النجف رجال الحديث، ج٢، ص٥٥-٥٥؛ النستري: قاموس الرجال، ج١، ص٣٧-٤٧؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج٢، ص٥٥-٥٥؛ النستري: قاموس الرجال، ج١، ص٣٩٣-٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩١؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٧٣، ٣٩٧؛ الفهرست، ص٦٣.

الأسئلة إليهم ويعود بالردّود والأجوبة.(١)

بقي بعد الإمام العسكري (عليه السلام) وأدرك الإمام الحجة (عليه السلام) وكان ممن رآه. (٢)

أورد الكشي رواية تدل على ارتباط أحمد بن إسحاق الحميم بالأئمة (عليهم السلام) الذين عاصرهم منها صلة الإمام العسكري (عليه السلام) له حينما احتاج إلى مبلغ من المال وهو في طريق الحج، (٣) وفي أحد المرات التي خرج بها من قم حاملاً رسائل وأموال أهل قم والشيعة عامة إلى الإمام في سامراء، عند رجوعه منها توقّي في الطريق في منطقة حلوان، وقبره في قرية (سربل) معروف مزور.(١)

حدّد تاريخ وفاته قبل سنة ٣٢٦هـ/ ٩٣٨م وفيها وفاة السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي الذي إلتقى به وذلك حسب رواية الكشي أنه استأذن الحسين بن روح في الحج، فأذن له وبعث إليه بكفن فانصرف من الحج في طريق العودة ومات بحلوان (٥٠)، فتكون وفاته قبل وفات الحسين بن روح.

له كتابان كبيران هما علل الصلاة وعلل الصوم وله أيضاً مسائل الرجال للإمام أبي الحسن الهادي (عليه السلام) (١) ولعل هذا الكتاب الأخير مجموعة مسائل أهل قم التي كان يحملها للإمام (عليه السلام).

۲\_ أحمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (<sup>(۱)</sup> (توفي بعد ۱۱٤هـ/ ۷۳۲م):

محدِّث.

<sup>(</sup>١) الصدوق: كمال الدين، ج٢، ص٠٤٠؛ النجاشي: رجال النجاشي، ج٢، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) الصدوق: م.ن.، ج٢، ٥١٥-٢١٦؛ الطوسي: الفهرست، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) حرز الدين: مراقد المعارف، ج١، ص١١٨ - ١٢٠ والهامش.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٩١؛ الطوسي: الفهرست، ص٦٣.

<sup>(</sup>۷) وردت ترجمته في: الكليني: أصول الكافي، ص١٦٦ (كتاب الحجة، باب ما نصّ الله عزوجل ورسوله على الأئمة (عليهم السلام) واحداً فواحداً، الحديث ٣) وص٢٥٤، (كتاب الحجة، باب مافيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، الحديث ٧٧)؛ الطوسي: تهذيب الأحكام، ص١٦٠، (كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث ٢١٤)؛ الخوتي: معجم رجال الحديث، ج٢، ص١٩٥–١٩٧.

من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وروى عنه. (١)

لا ذكر له في كتب الرجال الأساسية. وقع اسمه في سندي حديثين فقط في الكافي رواهما عن الإمام الصادق (عليه السلام) (٢) وفي حديث واحد في التهذيب. (٣)

تاريخ وفاته التقريبي مأخوذ من أنه أدرك إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) (١١٤ ـ١٤٨هـ/ ٧٣٢\_٧٦٥م).

 $^{(1)}$  [توفي بعد الله بن سعد بن مالك بن عامر  $^{(1)}$  [توفي بعد المه  $^{(1)}$  [  $^{(1)}$  [  $^{(1)}$  ]  $^{(2)}$  ]  $^{(3)}$ 

محدِّث.

من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) دخل عليه وروى عنه حديثاً واحداً. (٥) تاريخ وفاته التقريبي مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (٢٠٣\_١٨٣هـ/ ٧٩٩ ٨١٨م).

٤ إسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١٠) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٩٩٧م):

محدِّث، مصنِّف.

<sup>(</sup>١) إعتماداً على روايته عن الإمام الصادق (عليه السلام) جعلته من أصحابه إضافة إلى أنه من الجيل الثاني وقريب من عصره؛ ينظر: الخوئي معجم رجال الحديث، ج٢، ص١٩٥ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الكليني: أصول الكافي، ص١٦٦، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: تهذيب الأحكام، ص١٠٢١.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٥٢؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص8٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٨٢؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٧٧؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٨، ص٧٤٣-٣٤٨ (الطبعة المحققة)؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج٣، ص١٧٥-١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: رجال الطوسي، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٧؛ الطوسي: الفهرست، ص ١٤٠ ابن داود: كتاب الرجال، ص ١٥١ ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص ٣٧٩؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص ١٨٨ - ١٨٨؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٩٧؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ١١-٢١؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٩، ص ٩٧ (الطبعة المحققة)؛ أغابر رك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص ٣١٢-٣١٣؛ الحوثي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص ١٩٢؛ التستري: قاموس الرجال، ج١، ص ٧٢٥-٧٢٠.

من أصحاب الإمام الرضا (عبيه السلام) وروى عنه. (١)

وقع اسمه في سدي حدبتين في التهذيب والإستبصار. (١)

توفي في قم ودفن فيها والبره في مقبرة (شيخان).

تاريخ حياته التتريبي مستفاد من أنه عاش في عهد إمامة الإسم الرحما (عليه السلام) (١٨٣-٢٠هـ/ ٩٩٧-٨١٨م).

٥- إسماعيل بن آدم بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر "" (نرفي بعد ١٨٣هـ/ ٧٩٩م):

محدِّث، مصنِّف.

من وجوه أهل الحديث في قم في زمانه. قال النجاشي: ﴿وَجِهُ مِنَ لَتُمْمِينَ لِمُعْدَدُهُ. (٤) وَوَجِهُ فِي مَقُولَة النجاشي لا شك أنه بوصفه محدِّثاً.

لا ذكر لتاريخ وفاته وتحديده مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣-٢٠٣هـ/ ٧٩٩-٨١٧م).

له كتاب في الحديث.

٦ ـ حمزة بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (°) (توبي بعد ١٨٩هـ/ ٨٠٥م):

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي. ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧-٢٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٤٥؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٨٦؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٩٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص٣٤-٣٤٧ (الطبعة المحققة)؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص٣١٣؛ الخوتي: معجم رجال الحديث، ج٤، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) النجاشي:م.ن.، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) وردت نرجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٤٩؛ الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٧٠، ١٣٣، ١٨٢، ١٨٣، ٢٨٠ - ٢٨٤، ٢٠٥، ١٩٠، ١٨٣؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص١٩٠، ٣٣٥؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص٢١٩؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٢٨٣؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٢، ص٢٤٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج٣، ص١٤٠؛ المحققة)؛ الأمين: أعيان ص١٤٠؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢٤، ص ٢٩٥ - ٢٩٦، (الطبعة المحققة)؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج٩، ص٣٥٩؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٧، ص٢٩٧؛ التستري: قاموس الرجال، ج٤، ص٥١٥.

محدِّث.

من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) وروى عن الإمامين الصادق والرضا (عليهما السلام).(١)

ذكر في تاريخ قم بأنه أمير من أمراء العرب في قم وأصبح والياً على قم واقترح على هارون العباسي إستقلال قم سياسياً واقتصادياً عن إصفهان وذلك عام (١٨٩هـ / ٥٠٥م). (٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ الموضوع في العنوان مأخوذ من تاريخ إستقلال قم على يده.

٧- زكريابن آدم بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٣) (تو في بعد ٢٠٣هـ/ ٨١٨م): محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى عن الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام).(1)

قال النجاشي: «زكريا بن آدم، ثقة، جليل، عظيم القدر، وكان له وجه عند الرضا

<sup>(</sup>۱) البرقي: كتاب الرجال، ص٤٨، في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٠٩، (في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)) وص٥٣٥، (في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام))؛ ذكر النجاشي في ترجمة ابنه أحمد أنه روى عن الإمام الرضا (عليه السلام)؛ ينظر: النجاشي: رجال النجاشي، ص٠٩.

<sup>(</sup>٢) الأشعري القمي: تاريخ قم، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: المفيد: الإختصاص، ص٨٦-٨٨؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٤؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٨١٨، ٤٩٠-٤٩١؛ رجال الطوسي، ص٠٠١، ٣٥٨، ٣٥٥ و ١٩٩٠؛ رجال الطوسي، ص٠٠١، ابن داود: ٥٧٥؛ الفهرست، ص٥٠٠؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٥٠٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص١٥٨؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٢٠٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ح٢، ص١٣٦-٢٦١؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٣٣-٣٣١؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج٠٠، ص٥٧٥؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٣، ص٥٥؛ الحائري: منتهى المقال، ج٣، ص٥٥ و ١٠٤؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج١، ص٤٤-٤٨؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج٠١، ص٢٥-٤-٤٠؛ التستري: قاموس ص٢٥-٤-٧، التستري: قاموس الرجال، ج٤، ص٢٥١-٤٦١؛ التستري: قاموس الرجال، ج٤، ص٢٥١-٤٦١؛

<sup>(</sup>٤) الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢١، ٣٥٨، ٣٧٥؛ وضع اسمة الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق والرضا والجواد (عليهم السلام)، ولا شك أنه من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) أيضاً وتمن عاصره.

وأبي جعفر الجواد [عليهما السلام]».(١)

صدرت في حقه كلمات عن الأئمة (عليهم السلام) فيها بيان لعظم شأنه من أهمها ما رواه النجاشي عبد ما سأل رجل قمي الإمام الرضا (عليه السلام) عمّن يأخذ معالم دينه، فأجابه الإمام (عليه السلام): "من زكريا بن آدم، المأمون على الدين والدنيا».(٢)

وفي رواية أخرى قال الإمام الجواد (عليه السلام): «جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيراً فقد وفوا لي».(")

وقع اسمه في إسناد واحد وأربعين حديثاً في الكتب الأربعة.(١)

لم يرد تاريخٌ لوفاته والتاريخ التقريبي لحياته هو أنه عاصر إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣ ـ ٢٢٠هـ/ ٨١٨ ـ ٨٣٥م).

توفي في قم ودفن هناك وقبره في مقبرة شيخان معروف مزور.

له كتاب في الحديث وكتاب جمع فيه مسائله إلى الإمام الرضا (عليه السلام).(٥٠)

۸ - أبو جرير زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ٢٠٣هـ/ ٨١٨م):

محدِّث، مصنِّف.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٩٩١.

<sup>(</sup>۳) م.ن.، ص ۱۸.

<sup>(</sup>٤) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٨، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ١٧٤؛ الطوسي: الفهرست، ص٢٠٦-٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: الأشعري القمي: تاريخ قم، ص ٧٨٠-٧٨١؛ المفيد: الإختصاص، ص ٨٦٠ النجاشي: رجال النجاشي، ص ١٧٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٢١٠، ٣٥٨؛ الفهرست، ص ٢٠٠؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ١٥٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ١٥٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢٠٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج ٢، ص ٢٦٣- ٢٦٤؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج ١، ص ٣٣٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج ٣، ص ٢٦٣- ٢٦٥؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج ٢، ص ٤٤٠، الأمين: أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٤٠٨ - ٤٠٠؛ أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج ٢، ص ٣٣٣ و ج ٨٨، ص ٢٨٦- ٤٦٤.

من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) وروى عنهم. ('' ترجَّم عليه الإمام الرضا (عليه السلام). '''

ورد اسمه في إسناد خمسة أحاديث في التهذيب والكافي.(٣)

قبره في متبرة شيخان في قم قريب من قبر زكريا بن آدم.

لم يرد تاريخٌ لوفاته والمتوقع أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣ -٢٠٣هـ/ ٧٩٩ - ٨١٨م).

له كتاب في الحديث.(١)

٩ ـ سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (°) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٧٩٩م):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) وروى عنهم. (٢) وسبب وقوع الإلتباس في اسمه هو أنه لايوجد هناك إحصاء دقيق لوقوع اسمه في إسناد الحديث في الكتب الأربعة. (٧)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٣؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٢١، ٣٥٨ (ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق والرضا (عليهما السلام) ولا جرم أنه عاصر الإمام الكاظم (عليه السلام) وكان من صحابه).

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرحال، ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) الخوئي: معجم رجال اخديث، ج٨، ص٢٨٨-٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٣؛ الطوسي: الفهرست، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: النجائمي: رجال النجاشي، ص١٨٦؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٥٨؛ النفرشي: ابن داود: كتاب الرجال، ص١٨٦؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣٩٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص٣٩٥-٣٨٦؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٣٩٤؛ اللمقاني: تنقيع المقال، ج٢، الرجال، ج٣، ص١٤٠؛ المامقاني: تنقيع المقال، ج٢، ص٧٧؛ أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص٣٢٨؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص٣٧٠ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: م.ن.، ص١٨٦؛ الطوسي: م.ن.، ص٣٥٨ (له رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في فروع الكافي، ص١١٨٦، كتاب الزي والتجمل باب تحجير السطوح، الحديث ٢، لذا اعتبرته من أصحابه (عليه السلام)).

<sup>(</sup>٧) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص٣٧٣-٣٧٤.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المدرج مستفاد من أنه عاصر إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣-٢٠٣هـ/ ٧٩٩-٨١٨م).

له كتاب في الحديث.(١)

۱۰ ـ محمّد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (۲) (توفي بعد ۲۰۳هـ/ ۸۱۸م):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام)، وسمع من الإمام الرضا (ع) وروى عن الإمام الجواد (عليه السلام). (٦)

قال النجاشي: «شيخ القميين ووجه الأشاعرة»، يعني الأشعريين(<sup>؛)</sup>

ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة بأنه أشعري بالولاء (°) وهذا لا يتناسب مع نسبه الصريح.

لم يرد تاريخٌ لوفاته، والتقدير أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣-٢٢٠هـ/ ٨١٨-٨٨٥).

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) وردت ترجمته في: الأشعري القمي: تاريخ قم، ص١٢٨، ١٣٧، ١٤٠، ١٥٨، ٣١٦، ٣٥٣؛ النجاشي: م.ن.، ص٣٣٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٣٣٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٩٤، التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص ٢٩١؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص ١٦٥ - ١٦١؛ المنافئي: محمع الرجال، ج٢، ص ١٩٠؛ الحائري: منتهى المقال، ٦، ص ١٤٩؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٣، ص ١٦٧؛ أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص ٣٢٩، ص٣٥، وج٧، ص ١٨٥، الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٨، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٣٣٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٣٣٠. (في أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام)).

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) آغا بزركَ الطهراني: الذرّيعة، ج١٧، ص٥٢.

۱۱ ـ المرزبان بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (۱) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٢٩٩م):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) وروى عن الإمام الرضا (عليه السلام).(٢)

أورد الكشي رواية تؤكد حسن حال الرجل وفيها أخبره الإمام الرضا (عليه السلام) بأنه من شيعتهم. (٣)

لم يذكر تاريخٌ لوفاته والتقدير أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام).

#### الجيل الثالث

١ ـ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١)

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ۱٥؛ المفيد: الإختصاص، ص ۸٨؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ٤٣٠؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٤٢٠؛ رجال الطوسي، ص ٢٣٦؛ المعلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ١٨٥؛ ص ٢٦٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٣٦٠ - ٤١٨؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص ٢٧٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص ٣٦٠ – ٣٦١؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص ٢٢٤ – ٢٢٠؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٢، ص ٢٤٠ المحاسي: الوجيزة، ص ٣١٩ – ٢٢٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ٢٤٦ – ٢٤٠؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص ٢٤٦ – ٢٤٠؛ المستري: قاموس الرجال، ج٠١، ص ٣١٠؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص ٣١٠ – ٢٢٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج٠١، ص ٣١ – ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) البرقي: كتَّاب الرجال، ص ٥١، (في أصحاب الإمام الكاظم (علَّيه السلام))؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: إختيار معرفة الرجال، ص٤٢١ - ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: ابن النديم: الفهرست، ص ٢٦٩؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ٨١٠ ٣٨؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٤٢٥ - ٤٢٦؛ رجال الطوسي: ٢٥١، ٣٧٣، ٣٧٣، الفهرست: ص ٦٠ - ٢١؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ١٤؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٣٤؛ العلامة الحلي: إيضاح الإشتباه، ص ٩٩ - ١٠٠٠ خلاصة الأقوال، ص ٩٧؛ ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص ٢٨٨؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص ٥٨ - ١٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص ١٦٧ - ١٩؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٦٩ - ١٠؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج ٣٠، ص ٢١٠؛ الفهبائي: مجمع الرجال، ج١، ص ١٦١؛ الحائري: منتهى المقال، ج١، ص ١٥ - ٣٠ (الطبعة المحققة)؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج٤، ص ٥٠ - ٢١٥؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص ٥٨ الأمين: أعيان الشيعة، ج٤، ص ٥٠ - ١١٥؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص ٥٨

(توفی بعد۲۷۲هـ/ ۸۸۷م):

محدِّث، مصنِّف، رائد القميين في مجال الحديث.

من أصحاب الإمامين الجواد والهادي (عليهما السلام) وروى عنهما، ولقي الإمام الرضا (عليه السلام).(١)

قال النجاشي: «شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضاً رئيسهم الذي يلقى السلطان».(٢)

عرف بالتشدّد في الرواية ومراقبته عمل أهل الحديث في قم حتى أنه ما كان يروي عن بعض المحدِّثين البارزين وكان ينفي من قم كل من يروي عن الضعفاء والمراسيل حتى وصل الأمر بنفي أحمد بن محمّد بن خالد البرقي من قم، إلا أنّه تراجع عن قراره وأرجعه إلى قم ولما توفي سنة ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م شهد جنازته ومشى خلفها حافياً حاسراً. (٦)

وقع اسمه في إسناد ٢٢٩٠ حديثاً في الكتب الأربعة.(١)

توفي في قم ولا ذكر لتاريخ وفاته، ومن المؤكد أنه شهد جنازة البرقي الذي توفي سنة ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م أو ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م على اختلاف الروايات فلذا عاش بعد هذا التاريخ.

له مصنَّفات عديدة منها: الأظلة، التوحيد، الحج، الطب الكبير، الطب الصغير، فضائل العرب، فضل النبي، المتعة، مسائل الإمام الهادي (عليه السلام)، الممسوخ، المكاسب، الملاحم، الناسخ والمنسوخ، النوادر، وكان غير مبوَّب فبوَّبه بعده داوود بن كورة (٥)، وهذا الكتاب هو ما وصل إلينا فقط من مصنَّفاته العديدة. (١)

<sup>-</sup> ۱۱۰؛ التستري: قاموس الرجال، ج۱، ص ٦٣٠ - ٦٤٠.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رِجال النجاشي، ص٨٢؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٥١ ٣٥، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: م.ن.، ص٨١ – ٨٣.

<sup>(</sup>٣) العلامة الحلى: خلاصة الأقوال، ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٣، ص٩٠.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٨٦ - ٨٣؛ الطوسي: الفهرست، ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٦) ذكرت هذا الكتاب بالتفصيل في المبحث السابق من هذا الفصل، ص ١٠٦-١٠٨.

۲ ـ أحمد بن موسى بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (((أحمد بن أبي زاهر) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث، فقيه، مصنِّف.

قال النجاشي: «كان وجهاً بقم، وحديثه ليس بذلك النقي» (٢) وقد علّق السيد الخوئي على هذا الكلام بأنّه يمكن حمله على أنّه توجد فيه روايات منكرة، وهذا لا ينافىي وثاقة الرجل.(٢)

وصفه النجاشي بأنه مولى(١٠) وهذا يتنافى مع نسبه الصريح.

لاذكر لتاريخ وفاته، وتقديره أنه عاش في القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد وذلك من خلال الجيل الذي كان فيه ملابسات حياته.

" عبدالله بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (بنان) (") (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث.

اسمه عبدالله ولقبه بنان، ولقبه أكثر ذكراً في كتب الحديث والرجال.

ذكره الكشي ونسبه إلى بني أسد (الأسدي)(١) وما من شك أنه تصحيف عن الأشعري.

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص۸۸؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٢١؟ الفهرست، ص٦١؛ كتاب الرجال، ص٢١؛ الفهرست، ص٦١؛ كتاب الرجال، ص٢١؛ الفهرست، طالم الحلياء، ص٤١؛ كتاب الرجال، ص٢١؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٢٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص٣٤؛ المقال: كلامياني: منتهى المقال، ج١، ص٣٢١ - ١٩٢١ (الطبعة المحققة)؛ الأمين. ص٣٢١ - ٢٦٦ (الطبعة المحققة)؛ الأمين. أعيان الشيعة، ج٥، ص٣٧٧؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٢، ص٢٨ - ٣٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج١، ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: م.ن.، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج١، ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٢٥-٤٢٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص٣٠٣؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص١٧٨-١٧٩؛ الخوثي: معجم رجال الحديث. ج٤، ص٢٧٣-٢٧٦ وج ٢١، ص٣٣٣-٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٢٣.

وقع اسمه في إسناد ست وستين حديثاً في الكتب الأربعة. (١١)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المدون في العنوان مستفاد من ملابسات حياته وأنه كان في الجيل الثالث.

٤ عمران بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٩٩٩م):

محدِّث، مصنَّف.

من أصحاب الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام).(٣)

وقع اسمه في إسناد أحاديث في التهذيب والإستبصار والكافي.(١)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته المدون في العنوان مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣ ـ ٢٠٣هـ/ ٧٩٩ ـ٨١٨م).

له كتاب في الحديث.(٥)

٥ ـ محمّد بن إسحاق بن يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ٢٠٣هـ/ ٨١٨م):

محدِّث، كلاميٌّ، مؤرِّخ.

<sup>(</sup>١) الخُوني: معجم رجال الحديث، ج٤، ص٧٧٤ وج١١، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمه في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٩٢؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٠٦؛ النهرست، ص٣٤٢؛ ابن شهر أشوب: معالم العلماء، ص٨٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٣١٦؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣١٩؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٤٧٣- ٥٣٧؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٣١٤؛ القهباني: مجمع الرجال، ج٤، ص٢٧٢؛ الخانري: منتهى المقال، ج٥، ص١٥١؛ المامقاني: تنقيع المقال، ج٢، ص١٥٣؛ الخوثي: معجم رجال الحديث، ج١٤، ص١٦٦-١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الخوتي: معجم رجال الحديث، ج١٤، ص١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ٢٩٢؛ الطوسي: الفهرست، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٦-٥٧؛ النجاشي: م.ن. ص٣٤٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٩١؛ رجال الطوسي، ص٣٧٨-٤٤٨؛ الفهرست، ص٤٣٧؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص١٣٦؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٢٩١-٢٩٢، ٢٥٣-٣٥٠، الحوثي: معجم رجال الحديث، ج٥١، ص٢٣٩، ص٢٤٠-٢٤٠.

من أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام) (١)، ذكره الكشي في رواية واحدة مفادها أتاه كتاب من الإمام الجواد (عليه السلام) وهو في طريق الحج ويبدو أنه كان جواب مسائله.(٢)

يوصف بالمتكلم والمؤرخ لما ذكر أنه ينسب له كتب في الكلام والأخبار وهي النصوص المروية التي لاعلاقة لها بالأحكام من عقيدة وشريعة.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المدون مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣-٢٢هـ/ ٨١٨\_٨٥٥).

له مصنّفات متعددة وله كتب في الكلام والأخبار (٣) لم تصل إلينا تفاصيلها.

٦ \_ محمّد بن سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ٢٠٣هـ/ ١١٧م):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى عنهما. (٥) وقع اسمه في إسناد ثلاثمائة وثمانين حديثاً في الكتب الأربعة. (١)

ورد في الذريعة بأنه أشعري الولاء(٧) وهذا بعيد مع هذا النسب الصريح.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتقدير أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسيُّ: إختيار معرفة ّالرجال، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص٥٤ ٣؛ الطوسي: الفهرست، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: النجاشي: م.ن.، ص٣٦٧-٣٦٨؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٦٥؛ الفهرست، ص٤١٥؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٤٠١؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٢١٦؛ الأردبيلي: جامع الرواة، الرجال، ص٢١٦-١٣٠؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ح٢، ص٢٢٩-١٠٠؛ الحائري: منتهى المقال، ح٢، ص٢٧-١٠٠؛ الحائري: منتهى المقال، ح٢، ص٢٧-٧٧؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٣، ص١٣٠؛ أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢٠، ص٣٤٠؛ معجم رجال الحديث، ج١٧، ص١٧٦-١٧٩؛ التستري: قاموس الرجال، ج٩، ص٢٠١-٢٠١؛

<sup>(</sup>٥) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٦٧-٣٦٨؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) الخوئي : معجم رجال الحديث، ج١٧، ص١٧٦-١٧٨.

<sup>(</sup>٧) آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢٠، ص٩٤٩.

(۳۰۲\_۰۲۱ه\_/ ۱۱۸\_٥٣٨م).

له كتاب في الحديث فيه مسائل سألها من الإمام الجواد (عليه السلام).

٧ ـ محمّد بن عبدالله بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١) (توفي بعد ١٨٣هـ/ ٩٩٩م):

محدِّث.

من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) وروى عن الرضا (عليه السلام).(٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المدون مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (١٨٣ – ٢٠٠٣/ ٩٩٩-٨١٨م).

#### الجيل الرابع:

١ ـ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر
 (توفي بعد ٢٢٠هـ/ ٨٣٥م):

محدِّث.

روى عن الإمامين الرضا والهادي (عليهما السلام).(1)

هناك سجال في استقلال شخصيته أم اتحادها مع غيره، وفي هذا المجال يرى القهبائي أنه هو نفسه محمّد بن حمزة بن اليسع و(أبو طاهر) كنيته ولم يأت بدليل. (٥٠) لا ذكر لتاريخ وفاته وبما أنه روى عن الإمام الهادي (عليه السلام) فمن المؤكد أنه أدرك إمامته (٢٢٠-٢٥٤هـ/ ٨٦٨مم).

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥١، الطوسي: رجال الطوسي، ص٥٦٠، التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص٢٥٢؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص١٤٣؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٥، ص٠٤٢؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٧، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) البرقي: كتَّاب الرجال، ص ٥٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: البرقي: م.ن.، ص٥٩؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص٤٦؛ الطوسي: م.ن.، ص٩٩٣؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٥، ص٢٣ وج٧، ص٥٧؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٢٢، ص٢١٦ـ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) القهبائي: مجمع الرجال، ج٥، ص٢٠٣.

له نسخة عن الإمام الهادي (عليه السلام) (١) والنسخة في مصطلح أهل الحديث هي مجموع ما يرويه محدِّث واحد عن شيخ واحد.(٢)

٢\_ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٣٠ (ت٣٠٦هـ/ ٩١٨):

محدِّث، فقيه، مصنِّف.

كان ثقة، فقيهاً، كثير الحديث، صحيح الرواية.(١)

أدرك إمامة الإمام العسكري (عليه السلام) (٢٥٤\_٢٦٠هـ/ ٨٦٨\_٩٧٣م) ولم يحدِّث عنه. (٥)

وصفه الشيخ الطوسي بـ(المعلِّم) (١) وفي موضع آخر وصفه بأنه من القُـوَّاد (٧) وهذه الأوصاف من قبل الشيخ الطوسي لا شك أنها تبيّن رفعة مقامه وعلو شأنه.

توفي بـ(القرعاء) وهو منزل فيه أبيار ماء بين القادسية والعقبة على طريق مكة من جهة الكوفة (^) والظاهر أنه دفن هناك، وذلك عام ٣٠٦هـ/ ٩١٨ م بحسب ما صرّح النجاشي والشيخ الطوسي. (٩)

له النوادر والمقت والتاريخ.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) المهاجر: رجال الأشعريين، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ٩٢؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ١٠٣١؛ النهرست، ص ٢٤؛ النجاس، ص ٢٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٠؛ الغهرست، ص ٤٤؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ١٥؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٠؛ التفرشي: نقد العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢٠؛ ابن حجر: لسان الميزان، ج١، ص ٤٠٤؛ التفرشي: نقد الرجال، ج١، ص ٤٠٤-١٤؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج١، ص ٤٠١-٤؛ المامقاني: تنقيح المقال، الرجال، ج١، ص ٢٣١-٢٣٢؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٥، ص ٢٥-٤٠؛ العلمقاني: عدم حدم رجال الحديث، ج٢، ص ٤٦-٤٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج١، ص ٣٨٦-٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٢.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٦)م.ن.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: رجال الطوسي، ص١١ ٤.

<sup>(</sup>٨) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٠٣٧.

<sup>(</sup>٩) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٢؛ الطوسي: الفهرست، ص٩٤.

٣- أحمد بن حمزة بن اليسع بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (١٠) (توفى بعد ٢٢٠هـ/ ٨٣٥):

محدِّث، مصنَّف.

من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام).(٢)

أورد الكشي روايات تفيد توثيقه من قبل أحد المعصومين (عليهم السلام).(") نعته النجاشي بــ «ثقة ثقة».(١)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور في العنوان مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الهادي (عليه السلام) (٢٢٠\_٢٥٤هـ/ ٨٣٥\_٨٦٨م).

له کتاب نوادر.(۵)

٤ ـ عبدالله بن عامر بن عمران بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٢٠)
 (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث.

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص ٥٩؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ٩٠؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٢٠؛ رجال الطوسي، ص ٣٨٣؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٧؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٦٩، ٦٢ (ضمن ترجمة إبراهيم بن محمّد الهمداني وفيها توثيق الإمام الحجة (عليه السلام) له)؛ التفرشي: نقد الرجال ج١، ص ٢١٢؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٢١٢؛ الخائري: منتهى المقال، ج١، ص ٢٦؛ المامقاني: تنقيع المقال، ج٦، ص ٨٠٤؛ الطبعة المحققة) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٢، ص ٢٠١؛ التستري: قاموس الرجال، ج١، ص ٥٥٤-٢١؟.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥)م.ن.

<sup>(</sup>٦) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٢١٨؛ العلامة الحلي: خلاصة الاقوال، ص٢٩٥؛ وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص١١٧؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٤٩٤؛ الأردبيلي: جامع الرجال، ج٤، ص١٩٠؛ المامقاني: تنقيح القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص١٩٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص١٩٠؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٤١٢-٢٤٥؛ التستري: قاموس الرجال، ج٢، ص٤١٦-٤١٤؛ التستري:

قال النجاشي: «شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة».(١)

وقع اسمه في إسناد مائة حديث في الكتب الأربعة.(٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته، وتاريخ حياته التقريبي مستفاد من ملابسات سيرته.

له كتاب في الحديث. (٣)

عمران بن موسى بن الحسن بن عامر بن عبدالله بن سعد بن مالك (٤)
 عمران بن موسى الزيتوني) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث، مصنِّف.

(الزيتوني) نسبة ناشئة من مهنة وهذا شائع في المحدِّثين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) مثل الخشَّاب والزيَّات والصفَّار والسمَّان و....

وقع اسمه في إسناد واحد وثلاثين حديثاً في الكتب الأربعة. (٥٠)

لم يرد تاريخاً لوفاته وحياته التقريبية هذه مستفادة من ملابساتها.

له کتاب نوادر کبیر.(۱)

٦ - أبو الحسن موسى بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك
 بن عامر (٧) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ٢٩١؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٢٦٣؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢٦٩؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص ٣٧٥؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص ٢٤٢؛ الحائري: منتهى المقال، ج١، ص ٢٥٣؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١، ص ١٦٠ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١، ص ١٦٢ - ١٦٥؛ التستري: قاموس الرجال، ج٨، ص ٢٥٢ - ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٤، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>۷) وردت ترجمته في: النجاشي: م.ن.، ص ٢٠٠؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ١٤٧؛ الفهرست. ص ٢٥٪ ابن داود: كتاب الرجال، ص ٣٥٪ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢١٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص ٤٣٠؛ الأردبيلي: جامع الرّواة، ج٢، ص ٢٧٥–٢٧٦؛ المقال، الفهبائي: مجمع الرجال، ج٢، ص ٢٥٥؛ المجلسي: الوجيزة، ص ٣٢٨؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ٣٤٨؛ الحائري: معجم رجال الحديث،

محدِّث، فقيه، مصنِّف.

قال النجاشي: «ثقة، عين، جليل».(١)

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) وهذا لا يمكن تصديقه وذلك لبعد الفاصل الزمني بينه وبين حياة الإمام الباقر (عليه السلام) (٧٣٤\_١١٤هـ/ ٧٣٧\_٦٧٧م). ولعلّ الشيخ الطوسي رأى روايته عن أبي جعفر الجواد وظن أنه الباقر (عليه السلام).(٢)

وقع اسمه في إسناد ستة وسبعين حديثاً في الكتب الأربعة. (٣)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من ملابسات سيرته.

صنَّف كتباً عديدة منها: الطلاق، الوصايا، الفرائض، الفضائل، الحج، الرحمة، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام، يوم وليلة والطب. (١)

اليسع بن حمزة بن اليسع بن اليسع بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (٥)
 (توفى بعد ١٨٣ هـ/ ٧٩٩):

محدِّث.

من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام).(٢)

وقع اسمه في الكافي في إسناد ثلاثة أحاديث روى فيها عن الإمام الرضا (عليه السلام).(٧)

تاريخ حياته مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام)

ج٠٢، ص٤٤؛ التستري: قاموس الرجال، ج١٠، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: رجال الطوسي، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٠٢، ص٤١.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٥٠٤؛ الطوسي: الفهرست، ص٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: الكليني: أصول الكافي، صّ ٤٦ ه (كتاب الايهان والكفر، باب ستر الذنوب، الحديث؟)؛ فروع الكافي، ص ٣٠٩ (كتاب الزكاة، باب من أعطى بعد المسألة، الحديث ٣)؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج٢١، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٦) نجفّ، محمّد مهدي: الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، المؤتمر العالمي للإمام الرضا (عليه السلام)، (مشهد ٧٠١١)، ج٢، ص٢٣٢-٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) الكليني: أصول الكافي، ص٥٦ ؛ فروع الكافي، ص٣٠٩.

(۱۸۳\_۲۰۲ه\_/ ۹۹۷\_۱۸۸م).

#### الجيل الخامس:

۱ ـ أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة بن سعد بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (۱) (توفي بعد ۲۰۳هـ/ ۸۱۸م):

محدِّث.

من أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام) وله عنه نسخة. ٢٠٠١

لا نعرف عنه الكثير مع ذكره من قبل الرجاليين الذين يكادون يجمعون على وثاقته، والظاهر أنه كان مقلاً للرواية بحيث لم يُروَ عنه سوى تلك النسخة.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ التقريبي المدون في عنوانه مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٣هـ/ ٨١٨ــ٥٨٨م).

٢ ـ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر (") (القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد):

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الرضا والهادي والعسكري (عليهم السلام) وذكره الشيخ

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ۱۰؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص ۳۱؛ الأردبيلي: العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ۷۱؛ التفرشي: نقد الرجال، ج ۱، ص ۱۲۰؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج ۱، ص ۲۲؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج ۱، ص ۱۲۸–۱۲۲؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج ۲، ص ۲۲–۲۲۱؛ المامقاني: المقال، ج ۲، ص ۲۲–۲۷۱ (الطبعة المحققة)؛ الأمين: أعيان الشيعة، ح ۲، ص ۳۰٪ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج ۲۶، ص ۱٤۸؛ الحنوثي: معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۱٤۸ – ۱٤۹.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: م.ن.، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٦؛ الطوسي: رجل الطوسي، ص٣٥٠؛ ٥٣٥ التفرشي: نقد الرجال، ج٢، ص١١٤؛ الأردبيلي: جامع الرواة. ج١، ص٢٥٢-٢٥٣؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٢، ص١٩٦؛ المامقاني: تنقيع المقال، ج٢٠، ص١٣-١٦ (الطبعة المهبائي: مجمع الرجال، ج٢، ص١٩٠، ص٢٠١-٤٠؛ أغا مروك الطهراني: الذريعة، ج٢، ملحققة)؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج٩، ص٢٠١-٤٠؛ أغا مروك الطهراني: الذريعة، ج٢، ص٥١٥ وج٤، ص٥٠٥، ٣٠٠ نجف: الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، ج١، ص٣٥-٤٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج٣، ص٣٥-٥٢٥.

الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) أيضاً. (١) ورد اسمه في إسناد ثلاثة عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (٢) لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من ملابسات سيرته.

- أبو جعفر محمّد بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر - (توفي بعد - ۲۲۰هـ/ - ۸۳۵):

محدِّث، كلاميٌّ، مؤرِّخ، مصنِّف.

قال النجاشي: «كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ وما عليه في نفسه طعن في شئ». (١٠) وقع اسمه في إسناد ألف وثلاثمائة وأحد عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (١٠)

له كتاب جامع في الفقه اسمه نوادر الحكمة، وهو من أوائل الكتب التي صنفت كموسوعة فقهية إذ جمع بعض أبواب الأصول وكثير من أبواب الفقه، ومن هنا عرف الكتاب بين أهل قم بـ (دبّة شبيب) (1) وشبيب هذا كان بياعاً للبقول وكانت له دبة ذات بيوت، يعطي منها المشترين ما يرغبون فيلتي جميع الطلبات من وعاء واحد. (٧)

<sup>(</sup>١) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٣٥، ٣٧٥؛ نجف: الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، ج١، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٧، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٤٨ ٩٣٩؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٤٢٨؛ الفهرست، ص٤١٠ ١١٤؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ١٠٣، ابن داود: كتاب الرجال، ص٢٩٧؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣٦٢؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص٣٦ ١٦٨؛ التفرشي: مجمع الرجال، ج٥، ص١٤٨ ١٣٨؛ القهاني: مجمع الرجال، ج٥، ص٧٤٠ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٧٤٠ المامقان: تنقيح المقال، ج٢، ص٧٧ ١٤٠؟ الحائري: معجم ٢٧؛ أغابزرك الطهراني: مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، ص ٣٩١ ١٣٩؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٦، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) الخوئي: معجم رجال الحَديث، ج١٦، ص٣٠.

<sup>(</sup>٦) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) المهاجر: رجال الأشعريين، ص١٣٨-١٣٩.

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المستند إليه في العنوان مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الهادي (عليه السلام) (٢٢٠-٢٥٤هـ/ ٨٣٥-٨٦٨م).

له مصنَّفات عديدة منها: الإمامة، مقتل الحسين (عليه السلام)، الملاحم، نوادر الحكمة، المزار والطب.(١)

<sup>(</sup>١) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٩ ٣٤؛ الطوسي: الفهرست، ص ٩٠٠.

#### الخاتمة

يعد البحث في تاريخ الأسر الشيعية سيّما التي كان لها الأثر الكبير في حفظ تراث أهل البيت (عليهم السلام) ونشر الإسلام والتشيع في أرجاء البلاد الإسلامية من أهم المواضيع المتعلقة بتاريخ تطور الحراك الفكري والعلمي للتشيع، ويتمكن الباحثون من خلاله من معرفة واقع التحركات الإجتماعية في المجتمع الشيعي في تاريخه العريق المتصل بعصر الرسالة المحمّدية الخاتمة \_ على صاحبها أزكى السلام والتحية وعلى آله الطاهرين \_ ومعرفة المدن التي تمركزوا فيها وما تركوا من أثر علمي في مسار تحركاتهم الإجتماعية تلك، وأن هذه الحركات الإجتماعية وهجرة العلماء والأسر العلمية \_ بغض النظر عن مختلف أسبابها \_ هي التي تسبّبت في نشر ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) والتشيع.

والأشعريون القميون أسرة شيعية كان لها الأثر العميق والكبير في انتشار التشيع في بلاد فارس وما أسّسته من مدرسة علمية عريقة في مدينة قم الإسلامية أحد مدن إقليم الجبال من أرض فارس، فهي أسرة عربية أصيلة لها جذور ضاربة في القدم. وكانت قد أسلمت وهي في ديارها في اليمن وكان البعض منهم لحقوا بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مكة وهاجروا مع المهاجرين إلى أرض الحبشة، والتحقت بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمجتمع الإسلامي في المدينة المنورة بعد فتح خيبر. ثم كانت لها مواقف مشرّفة تدلّ على ولائها لأهل البيت (عليهم السلام)، وكانوا قد سكنوا الكوفة في زمن الفتوحات الإسلامية حتى قام بتهجيرهم منها الحجاج بن يوسف الثقفي قسراً. وأصبح موطنهم الجديد صفحة مشرقة من تاريخهم العلمي العريق حيث أسسوا مدرسة علمية أصلية قامت بجمع وتنقية أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) من الشوائب خاصة الغلو.

وكانوا ذا تأثير على مختلف الأصعدة بعد هجرتهم إلى مدينة قم وهي:

1- أثرهم الديني: من أبرز ما رصدنا لهذه الآسرة الشيعية العريقة في قم أثرها الديني والإيماني المتجذّر الأصيل حيث تمسكوا بعرى الإيمان والتنى رالنجاح والفلاح سادات البشر آل محمّد (عليهم السلام) وارتبطوا بهم ارتباطاً وثبقاً منذ وصلوهم إلى ديارهم الجديد مدينة قم. وقد بدأ آثار هذه العلاقة العتبدة منذ إمامة الإمام الباقر (عليه السلام)، فأظهروا عقيدتهم الإمامية الاثنا عشرية بعد أن توطّد استقرارهم في قم عقب طرد المجوس من أطرافها الذين لن يفوا بوعودهم ومواثيقهم مع الأشعريين وبعد أن قضوا مدة من الزمن يتقون الناس. ثم توثقت عرى تلك العلاقة فكانت وفودهم تزور المدينة المنورة وتتصل بالأئمة (عليهم السلام) خاصة في مواسم الحج وفي مدن العراق حيث كانت السلطة العباسية تضطهدهم هناك؛ فكانت عطايا وجوائز آل البيت (عليهم السلام) تغدق عليهم في تأييد واضح لجهدهم الديني هذا من خلال مختلف الأحاديث المادحة لعمومهم أو لأفراد منهم وبعض التحف والهدايا المادية التي كانت تصلهم. وقد استمر هذا التواصل المبارك حتى نهاية عصر الغيبة الصغرى.

7\_ أثرهم السياسي: تركت الريادة الدينية التي قام بها الأشعريون في قم أثراً مهماً آخراً وهو ما يعترف له المجتمع الشيعي من التوجه الإداري والسياسي لهؤلاء العلماء باعتبارهم نواباً عن المعصوم (عليه السلام) الذي هو رجل الدولة الأول في الإسلام، وهو ما عرف عند الشيعة بالمرجعية الدينية لاحقاً. فبرز من الأشعريين من مارس القيادة الإجتماعية والسياسية في مدينة قم، ومن أبرز هؤلاء شخصية أحمد بن محمد بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي حيث كان شيخ القميين ووجههم ورئيسهم الذي يلقى السلطان أي السلطة العباسية. ومن المؤكد أن السلطة العباسية ونظراً لاستقلال قم الديني والسياسي عن إصفهان الذي حصل أيضاً بضغوط هذه الأسرة على حكام المدينة، كانت ترى أنها ولابد أن تتفاوض مع رجال هذه الأسرة حتى تحصل على مكاسب لكي تستطيع من خلالها أن تتحكم بمدينة قم. فضلاً عن أن هناك شق من هذه الأسرة وهم أولاد السائب بن مالك بن عامر الأشعري قد ظهرت فيهم شخصيات خدمت السلطان العباسي في مقابل ظلم قم وهم بنو عمومتهم آولاد عبدالله بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري.

" أثرهم العمراني: وممّا يشهد للأشعريين هو ما قاموا به من عمران مدينة قم فالمكان هو أساس ومنشأ البيئة المراد تأسيسها فيما بعد والعمران هو من أهم مستنزمات الإستقلالية السياسية والثقافية والعلمية. فقد كانت قم قبل هجرتهم مجموعة قرى متجاورة تقدر بسبع قرى أو تسع وبجهودهم العمرانية تلك توسّعت المدينة وأصبحت تك القرى محالاً في مدينة واحدة، كما نسب للأشعريين إيجاد سور على أطراف المدينة بعد أن توسّعت وبنو لها مسجداً جامعاً وشيدوا الجسور على نهر قم وقاموا بإصلاح شبكات توزيع المياه وحفر الأبار وتطوير الزراعة في قم.

وأبرز ما خلفته الأسرة الأشعرية هي «درسنها العلمية العريقة التي أسستها في قم، فهي نتاج واضح وجلي لارتباطهم بمنبع العلم الرباني أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فكانت مدرسة أصيلة وفريدة ومستقلة بحيث اشتهرت قم محلاً يجتمع فيه المحدِّثين وعلماء الشيعة في مجال علوم الحديث المختلفة وباقي العلوم الإسلامية المرتبطة بالحديث. وكان الأشعريون ممن يعتمد عليهم في تصحيح وتقييم المجاميع الروائية بحيث أن السفير الثالث للإمام الحجة (عليه السلام) مع تبخره في أمور الدين، إلا أنه قام بإرسال مجموعة من الروايات إلى الأشعريين ليبدوا رأيهم فيها ويستخرجوا الروايات السقيمة من الصحيحة. كما تتلمذ عليهم بعض كبار علماء الشيعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) الذين أمروا من قبلهم (عليهم السلام) بالرجوع للأشعريين في أخذ أجوبة استفتاءاتهم الشرعية.

خلَفت مدرسة الأشعريين العلمية وخطهم الفكري العديد من المصنفات، كان الغالب عليها طابع المجاميع الروائية التي ينقلها راو واحد والتي عرفت بكتب الأصول والتي اندمجت في الكتب الأربعة المعتبرة فيما بعد؛ بمعنى أنها أصبحت من مصادر الكتب الأربعة. وهذه المصنفات العديدة في مختلف العلوم الإسلامية ضاع بعضها واندمج أغلبها في أمهات مصنفات الشيعة في القرون التالية وأصبحت من مصادرها لقدم الأشعريين وما قاموا به من دور تأسيسي في تاريخ التشيع وحياة الشبعة العلمية، إلا أن أربعة منها فقط وصلت إلينا.

كما أن العدد الهائل من أسماء أعلام هذه الأسرة الواردة في كتب التراجم

والرجال دلّت على كثرة رجالات هذه الأسرة لم يعهد لها تاريخ التشيع من نظير، فهي أكثر الأسر الشيعية ذريّة وتوسّعاً في الجانب العلمي، فقد وصل عددهم وفق ما ذكر صاحب تاريخ قم إلى ستة آلاف شخص، وما وجدته في كتب الرجال الشيعية مع قلّة حجمها وندرة المعلومة الشافية فيها فاق عددهم الخمسين رجلاً ما بين محدِّث وفقيه ومصنِّف وهم من المشهورين جداً من الأشعريين، ذوي الأنساب الصريحة، كلّهم من خيار الشيعة ومن الثقاة.

# الملاحق

-الملحق الأول: منتحلوا النسب الأشعري -الملحق الثاني: أنساب الأشعريين

# الملحق الأول منتحلوا النسب الأشعري

إشتهر بعض كبار أصحاب الأئمة والفقهاء والمحدَّثين بالأشعري ولكن حينما فتشت عن نسبهم لم أجد لهم ارتباطاً بأي من الفئات والأنساب السابقة، ولعظم شأنهم وكثرة نتاجاتهم العلمية لا مناص من ذكرهم:

١. أبو القاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري (١) توفي بين
 الأعوام (٢٩٩-٢٠١هـ/٩١٢م) .

محدِّث، كلاميُّ، مفسِّر، مصنِّف كثير النصانيف غزير القلم.

قال النجاشي: «شيخ هذه الطائفة ووجهها وفقيهها».(٢)

من أصحاب الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وروى عنه (٢) وقيل أنه لقي الإمام العسكري وشاهد الإمام الحجة (عليهما السلام).(١)

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص۱۷۷-۱۷۸؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص۹۹، ۲۲٪ الفهرست، ص۲۱۵-۲۱٪ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٥٤؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص۱٦۸، ۷۵٪ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص۲۱۸؛ التفرشي: نقد الرجال، ج۲، ص۳۵-۳۱٪ الأردبيلي: جامع الرواة، ج۱، ص۳۵-۳۵٪ الفهائي: مجمع الرجال، ج۲، ص۱۰۰٪ الحائري: منتهى المقال، ج۳، ص۲۲۵-۲۲٪ المامقاني: تنقيح المقال، ج۲، ص۲۱-۱۹؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج۱۱، ص۲۱۸؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج۹، ص۷۷-۹۰؛ التستري: قاموس الرجال، ج٥، ص٥٦-۲۱.

<sup>(</sup>٢) النجاشي:م.ن.، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: رجال الطوسي، ص٣٩٩، ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) الصروق: كمال الدين وتمام النعمة، ص٨١-٤٩٢.

صنَّف كتاباً جامعاً في الفقه وهو كتاب (الرحمة) في فقه العبادات وذاع صيته وانتشر بين الناس وقد عدَّه الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة التي يعوَّل عليها وهو من مصادر كتابه. (١)

وقع اسمه في إسناد ألف ومائة وإثنين وأربعين حديثاً في الكتب الأربعة.<sup>(۲)</sup> هناك روايتان في تاريخ وفاته الأولى سنة ٢٩٩هـ/ ٩١٢م والأخرى سنة ٣٠١هـ/ ٩١٤م.<sup>(۳)</sup>

له تصانيف كثيرة، ذكرها النجاشي والطوسي في الفهرست.(<sup>١)</sup>

٢. عبد العزيز بن المهتدي بن محمد بن عبد العزيز الأشعري (٥) (توفي بعد ١٨٣هـ/٧٩٩م) :

محدِّث، مصنِّف، من وكلاء الأئمة (عليهم السلام) وخاصة الإمام الرضا (عليه السلام).

من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) وروى عنهما. (٢) كان وكيلاً للإمام الرضا (عليه السلام) في قم. (٧) وقع اسمه في إسناد ستة عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (٨)

<sup>(</sup>١) الصدوق: من لا يحضره الفقيه، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج٩، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: م.ن.، ص٧٧١ - ١٧٨؛ الطوسي: الفهرست، ص٢١٥ - ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥١، النجاشي: م.ن.، ص٥٢٠؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٥٠٠؛ الفهرست، ص٤٠٠؛ رجال الطوسي، ص٤٠٣٠؛ الفهرست، ص٤٠٠؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٠٨؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٥٢٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣٦٠؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص٤٤٠؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٦٦-٦٠؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٥٥٥-٤٠؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص٢٩٠؛ الحائري: معتمى المقال، ج٢، ص١٥٥-١٠، المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص١٥٥-١٠، معجم رجال الحديث، ح١١، ص١٥٠، ص٤٦٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج٢، ص١٥٨-١٨١.

<sup>(</sup>٦) البرقي:م.ن.، ص٥٥؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٥٦٠:

<sup>(</sup>٧) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٣٠٤٠٣.

<sup>(</sup>٨) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٤٠.

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستند إلى أنّه أدرك إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) (٢٠٨-٢٠٣هـ/ ٢٩٩٧م).

له كتاب في الحديث.

# ٣. أبو جعفر محمّد بن علي بن محبوب الأشعري (١) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد) :

من شيوخ المحدِّثين، فقيه، مصنَّف.

قال النجاشي: «شيخ القميين في زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب». (٢) وقع اسمه في إسناد ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (٣)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من ملابسات سيرته.

له مصنَّفات عديدة منها: الجامع وهو كتاب مبوَّب في الحديث، الضياء والنور وهو كتاب فقهي مبوَّب، الثواب، الزمردة، الزبرجدة والتولُّد (كبير).(١)

#### عائلة الصّلت الأشعرى:

هذا الرجل نسبه في غاية الغموض، بل وعرف اسمه عن طريق أولاده المشهورين جداً كالريّان بن الصّلت وعبدالله بن الصّلت (أبو طالب القمي) وعلي بن الصّلت وهذه تراجم بعض رجال هذه الأسرة:

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ٣٤٩؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص ٤٣٨؛ الفهرست، ص ١٠٢٠) العلامة الحلي: خلاصة الفهرست، ص ٢٠١٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٣٩٦؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص ٢٨٠؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص ١٠٥٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ١٠٧٠؛ الحائري: منتهى المقال، ج٢، ص ١٦٠؛ الخوثي: معجم رجال الحديث، ج١٨، ص ٩ - علايا التستري: قاموس الرجال، ج٧، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٨، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) النجاشي: رجال النجاشي، ص٩٤٩؛ الطوسي: الفهرست، ص١١٦-٤١٢.

## ١. أبو علي الريّان بن الصّلت الأشعري (١) (توفي بعد ٢٢٠هـ/٨٣٥م)

محدِّث، مصنِّف، من رجال إدارة العباسيين.

من أصحاب الإمامين الرضا والهادي (عليهما السلام) وروى عن الإمام الرضا والجواد (عليهما السلام).

وصف بـ (البغدادي) و (الخراساني). فالأول يمكن أن يكون قد قطن بغداد بسبب علاقته واتصاله بالعباسيين وعلى وجه التحديد المأمون العباسي ووزيره الفضل بن سهل (ت٢٠٣هـ/ ٨١٨م) (٢) وأما الثاني فقد انفرد به الشيخ الطوسي في الرجال (٦) ويمكن أن يفسَّر على أساس وصول الريّان إلى خراسان وحضوره في خدمة الإمام الرضا (عليه السلام) وتعيينه على بعض كور خراسان من قبل الوزير الفضل بن سهل. (١) ذكره الكشي في روايتين نستطيع الكشف عن ملابسات حياته في مدتين متباعدتين. في الرواية الأولى كان الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور خراسان فاستأذن للدخول على الإمام الرضا (عليه السلام) الذي كان آنذاك ولياً للعهد وقد كساه الإمام

(عليه السلام) ثوباً من ثيابه وأعطاه ثلاثين درهماً من الدراهم التي ضربت باسمه. "" و في الرواية الثانية قد أجاب الريان على مسألة شرعية لأحد الشيعة ممّا يدلّ على

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص 90؛ الصدوق: عيون أخبار الرضا، عنى بتصحيحه وتذييله: مهدي الحسيني اللاجوردي، إنتشارات جهان، (طهران د.ت)، ج ٢، ص ١٥٨؛ النجاشي: رجال النجاشي، ص ١٦٥؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص ٤٥١، ١٥٩- ١٩٥؛ رجال الطوسي، ص ٣٥٧، ٢٨٦، ٢٨١؛ الفهرست، ص ١٩٥- ١٩٦؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ٥٠؛ ابن داود: كتاب الرجال، ١٥٤؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص ٢٠١؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص ٢٠١- ١٠٠؛ التفرشي: نقد الرجال ج ٢، ص ٢٤٩- ١٠٠؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج ١، ص ٣٢٣؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج ٣، ص ٢١؛ الحائري: منتهى المقال، ج ٣، ص ٢٤٤- ١٠٥؛ الأمين: ح ٣، ص ٢٤٤- ١٠٥؛ الأمين: عبد الطهراني: الذريعة، ج ٢، ص ٢٣٢ وج ٢١، ص ١٧٥ وج ٢٠، ص ١٩٥؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج ١، ص ٣٧٣- ٣٧٣؛ الحوثي: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٢١٧- ٢١٨؛ التستري: قاموس الرجال، ج ٤، ص ٣٩٤- ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٥٢.

<sup>(</sup>۳) م.ن.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) الطوسيّ: إختيار معرفة الرجال، ص٥١ ٥١-٤٥٢.

تَفَقُّهِهِ العالي لأن في المسألة تعقيدات قد تمكّن من حلّها والإجابة عليها.(١)

كان من المقرّبين عند المأمون في ولاية عهد الإمام الرضا (عليه السلام) وروي أن المأمون قال له: «إذِا كان غداً وحضر النَّاس فاقعد بين هؤلاء القواد وحدِّثهم بفضل أمير المؤمنين على (عليه السلام) ففعل».(٢)

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المذكور في العنوان مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الهادي (عليه السلام) (٢٢٠-٢٥٤هـ/ ٨٣٥-٨٦٨م).

له كتاب جمع فيه كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في الفرق بين الآل والأمّة. (٦)

٢ عبدالله بن الصلت الأشعري<sup>(۱)</sup> (أبو طالب القمي) (توفي بعد ٨١٨هـ):

محدِّث، مفسِّر، مصنِّف، شاعر.

من أصحاب الإمام الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى عن الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام).(٥)

و الظاهر أنه لم يلتق بالإمام الجواد (عليه السلام) وقد بعث إليه بأبيات من الشعر يذكر فيها أباه الرضا (عليه السلام) وقد استحسنها. (1)

<sup>(</sup>١) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٤٥٢-٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) الصدوق: عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص١٦٥؛ الطوسي: الفهرست، ١٩٥-١٩٦.

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٥-٥١؛ النجاشي: م.ن.، ص٢١٧؛ الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢١١؟ رجال الطوسي، ص٥٠٦٠؛ الفهرست، ص٢٩٨؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٥٧؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص٤٦-٤٢؟ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٥١١-١١١؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ج١، ص٤٩٢؛ القهبائي: مجمع الرجال، ج٤، ص٧؛ الحائري: منتهى المقال، ج٤، ص٤٩١؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص٥٩٨؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢، ص٥٤٣؛ ٣١٣ وج٤، ص٢٤٣، ٢٥٥ وج٢، ص٥٩٣؛ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١، ص٢٣٦-٢٤٠؛ التستري: قاموس الرجال، ج٢، ص٧٤٠؛ التستري: قاموس الرجال،

<sup>(</sup>٥) الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٦٠، ٣٧٦؛ الخوني: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: إختيار معرفة الرجال، ص٢١٢.

وقع اسمه في إسناد ستين حديثاً في الكتب الأربعة. (١)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) (٢٠٠٢-٢٠٣هـ/ ٨١٨\_٩٣٥م) وقد رجَّح السيد الخوئي أنَّه أدرك إمامة الإمام الهادي (عليه السلام) (٢٢٠\_٢٥٤هـ/ ٨٦٨\_٩٣٥م) بدليل أن محمّد بن الحسن الصفّار (ت٢٠هـ/ ٩٣٠م) يروي عنه.(١)

له كتاب في التفسير (٣).

٣. علي بن الريان ، ن الصلت الأشعري (١) (توفي بعد ٢٢٠هـ/٣٥٨م) :

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الهادي والعسكري (عليهما السلام) وروى عن الإمام الهادي (عليه السلام).(٥)

كان وكيل الإمام الهادي (عليه السلام) في قم.(١)

وقع اسمه في إسناد سبعة وعشرين حديثاً في الكتب الأربعة.(٧)

لا ذكر لتاريخ وفاته، والتاريخ المذكور مستند إلى أنه أدرك إمامة الإمام الهادي ٢٥٤\_٢٠٥هـ/ ٨٧٨ـ٨٣٥).

له من المصنَّفات نسخة عن الإمام الهادي (عليه السلام) عرفت بنسخة الهادي

<sup>(</sup>١) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢٣٦-٢٤٠.

<sup>(</sup>۲)م.ن.، ج۱۱، ص۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٢١٧

<sup>(</sup>٤) وردت ترجمته في: البرقي: كتاب الرجال، ص٥٠؛ النجاشي م.ن.، ص٢٧٨؛ الطوسي: رجال الطوسي، ص٣٨٩، ٤٠٠؛ الفهرست، ص٢٦٩؛ ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص٣٦٩؛ ابن الطوسي، ص٣٠٩؛ العاملي: التحرير داود: كتاب الرجال، ص٤٠٠؛ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال، ص٣٠٠؛ العاملي: التحرير الطاووسي، ص٣٠٠-٣٨١؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٢٦٦؛ الأردبيلي: جامع الرواة، ح١، ص٥٠-١٠؛ المقاني: منتهى المقال، ج٥، ص٩٠-١؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٢، ص٩٠٩؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج١٥ وص٣٧، معجم رجال الحديث، ج١٦، ص٢٨-٣٢؟.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: ص٩٨٩، ٢٠٠٠؛ الخوئي:م.ن.، ج١٣، ص٢٨-٣٢.

<sup>(</sup>٦) العلامةَ الحلي: خلاصة الأقوال، صُ٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) الخوني: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص٢٨.

منثور الأحاديث أي أنه غير مبوّب وكتاب في الحديث شركة بينه وبين أخيه محمّد. (١) علي بن الصلت الأشعري (٦) (القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد):

محدِّث، مصنِّف.

ذكره النجاشي دون أن يترجم له ممّا يدلّ على أنّه لم يكن لديه ما يقول فيه. (٢) هناك سجال في أنّه متّحد مع علي بن الرّيان بن الصّلت، وقد نفاه السيد الخوئي بالتفصيل. (١)

وقع اسمه في إسناد إثنا عشر حديثاً في الكتب الأربعة. (٥)

لا ذكر لتاريخ وفاته وتاريخ حياته التقريبي مستفاد من ملابسات سيرته.

له كتاب في الحديث.(١)

ه. محمَّد بن الريّان بن الصّلت الأشعري (" (توفي بعد ٢٥٤هـ/٨٦٨م) :

محدِّث، مصنِّف.

من أصحاب الإمام الهادي وروى عن الإمام الجواد والعسكري (عليهم السلام).<sup>(^)</sup>

(١) النجاشي: رجال النجاشي، ص٢٧٨؛ الطوسي: الفهرست، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في: النجأشي: م.ن.، ص٧٧٩؛ الطوسي: م.ن.، ص٢٨٢؛ ابن داود: كتاب الرجال، ص٧٤٥-٢٤١؛ التفرشي: نقد الرجال، ج٣، ص٧٧٣؛ الحائري: منتهى المقال، ج٥، ص٢٦-٢٧؛ آغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٦، ص٠٣٥؛ الخوثي: معجم رجال الحديث، ج١٦، ص٧١- ٦٩.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: م.ن.، ص٧٧٩.

<sup>(</sup>٤) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص٦٧-٦٩.

<sup>(</sup>٥)م.ن.، ج١٣، ص٦٩.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: الفهرست، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>۷) وردت ترجمته في: النجاشي: رجال النجاشي، ص ۳۷، الطوسي: رجال الطوسي، ص ۳۹، الفهرست، ص ۲۹، ابن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ۲۳، ابن داود: كتاب الرجال، ص ۳۱، التفرشي: نقد الرجال، ج٤، ص ۲۰، الأردبيلي: جامع الرواة، ج٢، ص ۱۱۳ القهبائي: بحمع الرجال، ج٥، ص ۲۱، الحائري: منتهى المقال، ج٦، ص ۷۶-٤٨؛ المامقاني: تنقيح المقال، ج٣، ص ۱۱۵–۱۱۷ أغا بزرك الطهراني: الذريعة، ج٢٠، ص ٥٠١٠ الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٧، ص ٩٠٠، الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٧، ص ٣٩١٠.

هو أخو علي بن الريّان بن الصّلت.

وقع اسمه في إسناد أحد عشر حديثاً في الكتب الأربعة.(١)

لا ذكر لتاريخ وفاته والتاريخ المذكور مستفاد من أنه أدرك إمامة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) (٢٥٤-٢٦٠هـ/ ٨٦٨\_٤٧٨م).

له من المصنّفات: مسائل سألها الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وكتاب في الحديث شركة بينه وبين أخيه على.(٢)

<sup>(</sup>١) الخوئي: معجم رجال الحديث، ج١٧، ص٩٠-٩١.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: رجال النجاشي، ص ٣٧٠؛ الطوسي: الفهرست، ص٢٦٩.

# الملحق الثاني أنساب الأشعريين

| التفاصيل                                      | رقم المشجرة |
|-----------------------------------------------|-------------|
| عرب اليمن (القحطانيون)                        | ١           |
| الأشعريون                                     | ۲           |
| ذريّة السائب بن مالك بن عامر الأشعري          | ٣           |
| ذريّة الأحوص بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري   | ٤           |
| ذريّة عبداللّه بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري | ٥           |
| ذريّة الصّلت الأشعري                          | ٦           |

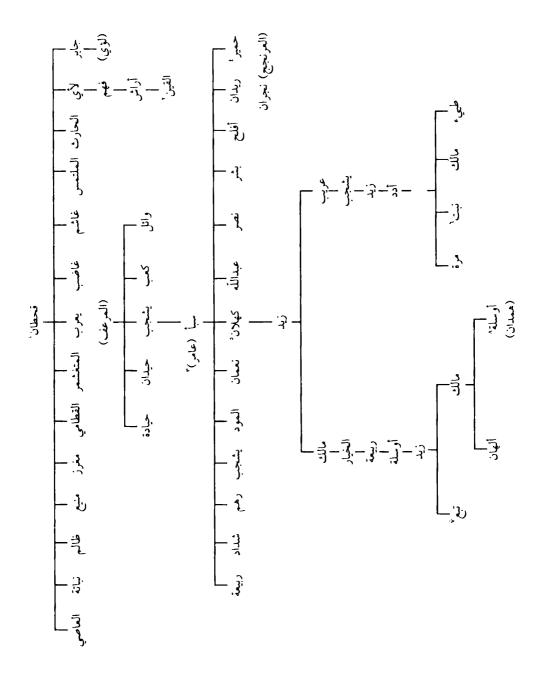

المشجرة رقم (١) عرب اليمن المصدر: العظم: المستدرك على أنساب الأشراف للبلاذري، ج١٨، ص ٢٤٤-٢٤٦. ٢٦٩. المشجرة من عمل الباحث وفقاً لمعلومات المصدر السابق.

#### هوامش المشجرة رقم (١)

- ١. ذكر نسب (قحطان): أ قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن نوح، ب قحطان بن الهميسع بن يمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام)، ينظر: العظم: المستدرك على أنساب الأشراف، ج١٨٨ ص ٢٤٤ ٢٤٢، ٢٦٩، ٢٦٩.
  - ٢. بنوه يعرفون بـ "الإقيون" وكانوا يسكنون "الرّس" ونبيهم "حنظلة بن صفوان"، ينظر: المصدر السابق.
- ٣. جميع أولاد سبأ عدى "حمير" و"كهلان" لم تتشعب منهم قبائل، فهم يعرفون بـ"السبأيون"، ينظر: المصدر السابق.
  - ٤. تفرعت قبائل اليمن منه، ومن أحيه "كهلان"، ينظر: المصدر السابق.
    - ٥. تفرعت قبائل اليمن منه ومن أخيه "حمير": ينظر: المصدر السابق.
      - ٦. جدّ الأشعريين، ينظر: المصدر السابق.
      - ٧. بطن من بطون قبيلة "همدان"، ينظر: المصدر السابق.
  - ٨. تنتمي إليه قبيلة "همدان" أحد أكبر وأشهر قبائل اليمن العربية، ينظر: المصدر السابق.

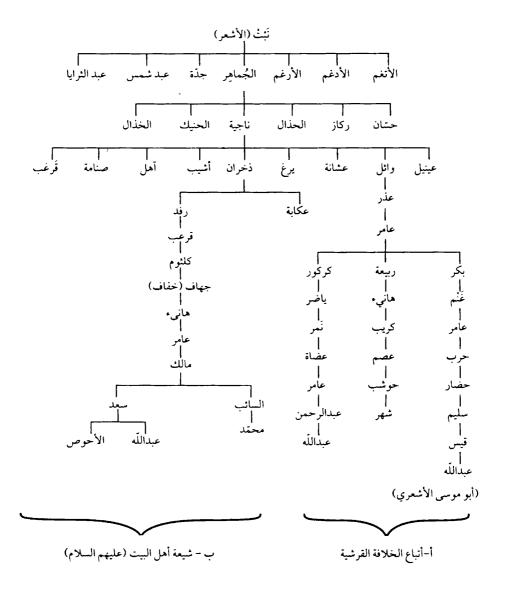

المشجرة رقم (٢) الأشعريون بشقيهم: أ-أتباع الخلافة القرشية ب - شيعة أهل البيت (عليهم السلام)

المصدر: العظم: المستدرك على أنساب الأشراف للبلاذي، ج١٨، ص ٢٤٤-٢٤٦، ٢٦٩، ٢٦٩ المشجرة من عمل الباحث وفقاً لمعلومات المصدر السابق.

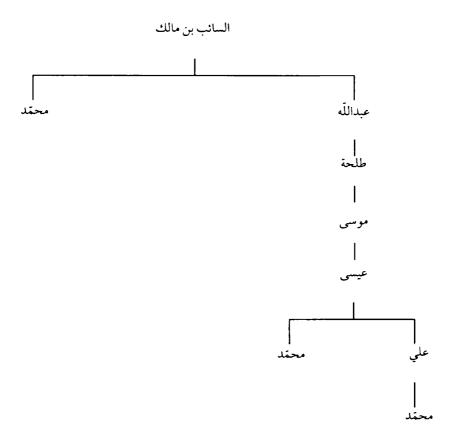

المشجرة رقم (٣) ذرية السائب بن مالك بن عامر الأشعري

المصدر: المهاجر: رجال الأشعريين: ص ٢٢٠.

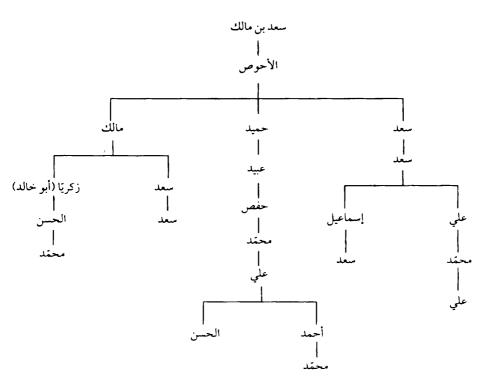

المشجرة رقم (٤) ذريّة الأحوص بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري

المصدر: المهاجر: رجال الأشعريين، ص ٢١٩

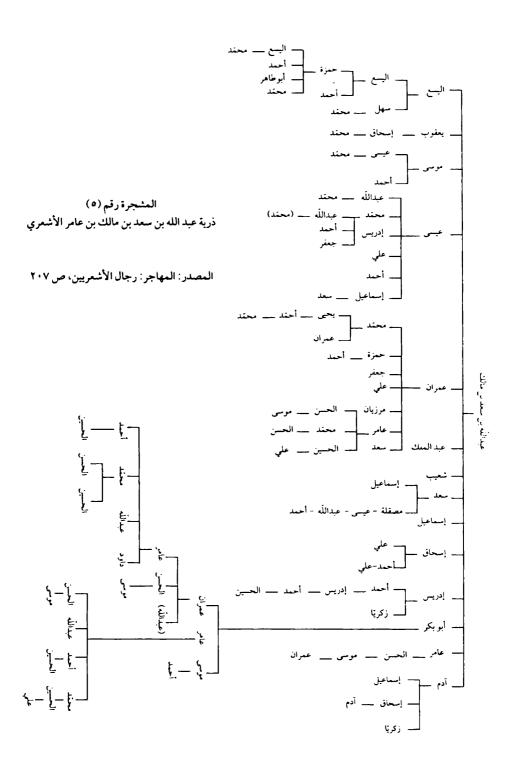

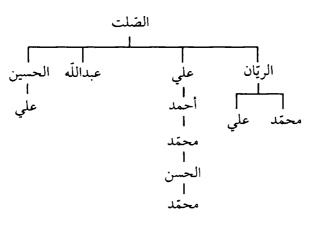

المشجرة رقم (٦): ذرية الصلت الأشعري

المصدر: المهاجر: رجال الأشعريين، ص ٢٢١.

### فهرس المصادر والمراجع

السقرآن السكريسم.

#### أ.المصادر:

ابن الأثير، عزّ الدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت ٦٣٠ هـ/ ١٢٣٣ م):

- ١. أسد الغابة في معرفة الصحابة، إعتنى بتصحيحها: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٩٦).
- ٢. الكامل في التاريخ، تحقيق: أبوالفداء القاضي، دار الكتب العلمية، ط ٤،
   (بيروت ٢٠٠٣).

الأربلي، أبوالحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٤ م):

٣. كشف الغمّة في معرفة الأئمة، دار الأضواء، (بيروت د.ت).

الأردبيلي، محمّد بن علي الغَرَوي الحائري (توفي بعد ١١٠٠ هـ/ ١٦٨٩ م):

٤. جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسناد، مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي، (قــم ١٤٠٣).

ابن إسحاق، محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت ١٥١ هـ/ ٧٦٨م):

٥. السيرة النبوية، حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: أحمد فريد المزيدي، دار

الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٤).

الإسترآبادي، الميرزا محمّد بن على (ت ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م):

٦. منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قـم ١٤٢٢).

الأشعري القمي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى (توفي بعد ٢٧٤ هـ/ ٨٨٧م):

٧. كتاب النوادر، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، (قــم ١٤٠٨).

الأشعري القمي، الحسن بن محمّد بن الحسن بن السائب بن مالك (توفي بعد ٣٧٨هـ/ ٩٨٨ م):

٨. تاريخ قـم، ترجمة: تاج الدين الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمي
 (ت ٨٤٨ هـ/ ١٤٤٣ م)، تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمي، مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى، (قـم ٢٠٠٦).

الأشعري القمي، سعد بن عبدالله بن أبي خلف (ت ٣٠١ هـ/ ٩١٤ م):

٩. المقالات والفرق، صحّحه وقدّم له وعلّق عليه: د.محمّد جواد مشكور، مؤسسة مطبوعاتي عطائي، (طهران ١٩٦٣).

الإصطخري، أبو إسحاق محمّد بن إبراهيم بن محمّد الفارسي المعروف بالكرخي (ت ٣٤٦ هـ/ ٩٥٧ م):

١٠. مسالك الممالك، مطبعة بريل، (ليدن ١٩٢٧).

الباباني البغدادي، إسماعيل باشا بن مير سليم (ت ١٩٣٩ هـ/ ١٩٢٠ م):

١١. هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، منشورات المكتبة الإسلامية،
 (طهران ١٩٥٥).

البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد (ت ٢٧٤ هـ/ ٨٨٧ م):

۱۲. كتاب الرجال، صححه: كاظم الموسوي المياموي، جامعة طهران، (طهران ۲۰۰۶).

البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩ هـ/ ٨٩٢ م):

١٣. أنساب الأشراف، تحقيق: محمود فردوس العظم، قرائة: صبحي نديم المارديني، دار اليقظة العربية، (دمشق ١٩٩٧).

١٤. فتوح البلدان، حقّقه وشرحه وعلّق على حواشيه وأعد فهارسه وقدّم له:
 عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، منشورات مؤسسة المعارف، (بيروت 19۸۷).

التستري، القاضي نور الله (ت ١٠١٩ هـ/ ١٦١٠ م):

١٥. مجالس المؤمنين، إنتشارات الإسلامية، (طهران ١٩٩٨).

التفرشي، السيد مصطفي بن الحسين الحسيني (توفي بعد ٤٤٤ هـ/ ١٦٣٤ م):

17. نقد الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قــم ١٤١٨).

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت ٥٩٧ هـ/ ١٢٠١ م):

١٧. المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، حقّقه وقدّم له: سهيل زكار، إشراف:
 مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، دار الفكر، (بيروت ١٩٩٥).

الحائري، أبو علي محمّد بن إسماعيل المازندراني (ت ١٢١٦ هـ/ ١٨٠١ م):

١٨. منتهى المقال في أحوال الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام للمؤسسة السلام للمؤسسة السلام للمؤسسة البيت عليهم السلام للمؤسسة المؤسسة المؤسسة

ابن حبيب، أبو جعفر محمّد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت ٢٩٤ هـ/ ٨٦٣ م):

١٩. كتاب المُحَبَّر، برواية: أبو سعيد الحسن بن الحسين السكّري، تصحيح:

د.إيلزة ليختن شتيتر، جمعية دائرة المعارف العثمانية، (حيدر آباد ١٩٤٢).

ابن حجر، شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن محمّد بن معمّد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ/ ١٤٤٨ م):

٢٠. الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي، (بيروت د.ت).

۲۱. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، (بيروت ۲۰۰۰).

٢٢. لسان الميزان، دار الفكر، ط ٢، (بيروت ٢٠٠٣).

الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤ هـ/ ١٦٩٣ م):

٢٣. أمل الآمل، تحقيق: أحمد الحسيني، مكتبة الأندلس، (بغداد ١٣٨٥).

٢٤. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، تحقيق: مشتاق المظفر، دليل ما،
 (قــم ١٤٢٢).

٢٥. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط ٢، (بيروت ٢٠٠٣).

ابن حزم الأندلسي، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ/ ١٠٦٤م):

٢٦. جمهرة أنساب العرب، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، (بيروت ٢٠٠٣).

الحلّي، الحسن بن سليمان (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلاد):

٢٧. مختصر بصائر الدرجات، منشورات المطبعة الحيدرية، (النجف ١٩٥٠).

ابن حوقل، أبوالقاسم محمّد بن حوقل البغدادي الموصلي النصيبي (توفي بعد ٣٦٧ هـ/ ٩٧٧ م):

٢٨. صورة الأرض أو المسالك والممالك والمفاوز والمهالك، دار مكتبة الحياة،(بيروت د.ت).

ابن حرداذبه، أبوالقاسم عبيد الله بن أحمد (توفي في حدود ٢٨٠ هـ/ ٨٩٣ م):

۲۹. المسالك والممالك، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: د. محمّد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ۱۹۸۸).

ابن داود الحلّي، تقي الدين الحسن بن علي بن داود (توفي بعد ٧٠٧ هـ/ ١٣٠٧م):

٠٣٠. كتاب الرجال، تحقيق: كاظم الموسوي المياموي، جامعة طهران، (طهران (طهران).

ابن دُرَيد، أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١ هـ/ ٩٣٣ م):

٣١. الإشتقاق، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مؤسسة الخانجي، (القاهرة ١٩٥٨).

ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر بن رسته (توفي في حدود ٣٠٠ هـ/ ٩١٢ م): ٣٢. الأعلاق النفيسة، دار إحياء التراث العربي، (بيروت د.ت).

سبط ابن الجوزي، يوسف بن قز أوغلي بن عبدالله (ت ٢٥٤ هـ/ ١٢٦٥ م):

٣٣. تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة المعروف بتذكرة الخواص، علّق عليه عليه ووضع حواشيه: خالد عبد المغني محفوظ، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٤٢٦).

ابن سعد، محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري (ت ٢٣٠ هـ/ ٨٤٥ م):

٣٤. الطبقات الكبرى، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٠).

السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور (ت ٦٢ ٥ هـ/ ١١٦٧ م):

٣٥. الأنساب، وضع حواشيه: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٨).

السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبو الحسن الخثعمي (ت ٨٥ هـ/ ١٨٥ م):

٣٦. الروض الأُنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، قدّم له وعلّق عليه وضبطه: طه عبد الرؤوف سعد، دار المعرفة، (بيروت ١٩٧٨).

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م):

٣٧. لب اللباب في تهذيب الأنساب، تحقيق: محمّد أحمد عبد العزيز، إشراف: أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩١).

الشريف الإدريسي، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن عبدالله بن إدريس الحمّودي الحسني (ت ٥٦٠ هـ/ ١١٦٥ م):

٣٨. نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، تحقيق: جمع من العلماء المسلمين والمستشرقين، مكتبة الثقافة الدينية، (القاهرة ٢٠٠٢).

الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى (ت ٤٣٦ هـ/ ١٠٤٤ م):

٣٩. الفصول المختارة من العيون والمحاسن، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، (قــم ١٤١٣).

ابن شهر آشوب، رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني (ت ٥٨٨ هـ/ ١١٩٢ م):

- ٤٠. معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنِّفين منهم قديماً وحديثاً،
   منشورات المطبعة الحيدرية، ط ٢، (النجف ١٩٦١).
- ١٤. مناقب آل أبي طالب، تحقيق وفهرسة: د. يوسف البقاعي، دار الأضواء، ط ٢،
   (بيروت ١٩٩١).

- شيخ الربوة، أبو عبدالله محمّد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت ٧٢٧هـ/ ١٣٢٧م):
- ٤٢. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، (بيروت ١٩٩١).
- الشيخ المفيد، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن العنمان العكبري البغدادي (ت ١٣ ٤ هـ/ ١٠٢٢ م):
- ٤٣. الإختصاص، صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفّاري، رتّب فهارسه: محمود الزرندي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٢).
- الصالحي الشامي، شمس الدين محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٦ م):
- ٤٤. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٣).
  - الصدوق، أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه (ت ٣٨١ هـ/ ٩٩١ م):
- ٥٤. كمال الدين وتمام النعمة، عنى بتصحيحه وتحقيقه: على أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، (قـم ١٤٢٢).
- ٤٦. من لا يحضره الفقيه، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥).
- ابن طاووس، رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسني الحلّي (ت ٦٦٤ هـ/ ١٢٦٥ م):
- ٤٧. مهج الدعوات ومنهج العبادات، قدم له وعلق عليه: حسين الأعلمي،
   منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٩٤).
- ابن طباطبا، أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر (القرن الخامس الهجري / العاشر

## الميلادي):

٤٨. منتقلة الطالبية، حققه وقدّم له: محمّد مهدي حسن الخرسان، منشورات المطبعة الحيدرية، (النجف ١٩٦٨).

الطبري، أبوجعفر محمّد بن جرير بن يزيد (ت ٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م):

93. تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، (القاهرة ١٩٦٣).

الطبري، محمّد بن جرير بن رستم (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي):

٥٠. دلائل الإمامة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٨).

الطبرسي، أبو على الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨ هـ/ ١١٥٣م)

١٥. إعلام الورى بأعلام الهدى، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قــم ١٤١٧).

الطريحي، فخر الدين (ت ١٠٥٨ هـ/ ١٦٤٨ م):

٥٢. مجمع البحرين، دار ومكتبة الهلال، (بيروت ١٩٨٥).

الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي (ت ٤٦٠ هـ/ ١٠٦٨ م):

- ٥٣. إختيار معرفة الرجال، تحقيق: جواد القيّومي الإصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، (قــم ١٤٢٧).
- ٥٤. تهذيب الأحكام، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥).
- ٥٥. رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيّومي الإصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم ١٤١٥).
- ٥٦. فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي، مكتبة المحقق الطباطبائي، (قـــم ١٤٢٠).

٥٧. كتاب الغيبة، تحقيق: عباد الله الطهراني وعلى أحمد ناصح، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط ٣، (قــم ١٤٢٥).

العاملي، حسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الشامي (ت ١٠١١ هـ/ ١٦٠٢ م):

٥٨. التحرير الطاووسي، تحقيق: فاضل الجواهري، إشراف: السيد محمود المرعشي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، (قـــم ١٤١١).

ابن عبد البرّ، أبو عمر يوسف بن عبد البرّ النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ/ ١٠٧١م): ٥٩. الإنباه على قبائل الرواة، منشورات المكتبة الحيدرية، (النجف ١٩٦٦).

ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمرو أحمد بن مجمّد (ت ٣٢٨ هـ/ ٩٤٠ م):

٦٠. العقد الفريد، شرحه وضبطه ورتب فهارسه: إبراهيم الأبياري، قدم له: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، (بيروت د.ت).

العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المُطَهَّر (ت ٧٢٦ هـ/ ١٣٢٦ م):

٦١. خلاصة الأقوال في معرفة علم الرجال، تصحيح وتحقيق: قسم الحديث في مجمّع البحوث الإسلامية، مجمّع البحوث الإسلامية، (مشهد ١٤٢٢).

٦٢. إيضاح الإشتباه في أسماء الرواة، تحقيق: ثامر كاظم عبد الخفاجي، مكتبة آية
 الله العظمى المرعشي النجفي، (قــم ١٤٢٥).

أبو الفرج الإصفهاني، على بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي (ت ٣٥٦ هـ/ ٩٦٧ م):

٦٣. كتاب الأغاني، شرحه وكتب هوامشه: عبد أ. علي مهنّا وسمير جابر، دار الكتب العلمية، ط ٤، (بيروت ٢٠٠٢).

ابن الفقيه، أبو بكر محمّد بن محمّد الهمداني (توفي في حدود ٣٤٠ هـ/ ٩٥١ م): ٦٤. مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ١٩٨٨). ابن قتيبة، أبو محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت ٢٧٦ هـ/ ٨٨٩ م):

٦٥. المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، المكتبة الحيدرية، (قــم ١٤٢٧).

قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي الكاتب (توفي في حدود ٣٣٧ هـ/ ٩٤٨ م):

٦٦. نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه: د.
 مجمّد مخزوم، دار إحياء التراث العربى، (ببروت ١٩٨٨).

القزويني، زكريًا بن محمّد بن محمود (ت ٦٨٢ هـ/ ١٢٨٣ م):

٦٧. آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، (بيروت ١٩٦٠).

قطرب، أبو على بن المستنير (توفي بعد ٢٠٦ هـ/ ٨٢١م):

٦٨. كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية، تحقيق: حاتم صالح ضامن، مؤسسة الرسالة،
 ط٢، (بيروت ١٩٨٥).

القهبائي، زكي الدين المولى عناية الله على (ت ١١٠٦ هـ/ ١٦٩٥ م):

79. مجمع الرجال، صححه وعلّق عليه: السيد ضياء الدين الإصفهاني، مؤسسة إسماعيليان، ط ٢، (قــم ١٣٦٤ ش).

الكاشاني، محمّد بن المحسن الفيض بن المرتضى (ت ١١١٥ هـ/ ١٧٠٣ م):

٠٧. معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة، مكتبة الصدوق، (طهران ١٣٨٨).

الكلبي، أبو منذر هشام بن محمّد بن السائب (ت ٢٠٤ هـ/ ٨١٩ م):

٧١. كتاب الأصنام، تحقيق: أحمد زكي، الدار القومية للطباعة والنشر، (القاهرة د.ت).

الكليني، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق (ت ٣٢٨ هـ/ ٩٤٠ م):

٧٢. أصول الكافي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥).

- ٧٣. فروع الكافي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٥). ابن ماكولا، الأمير الحافظ على بن هبة الله (ت ٤٧٥ هـ/ ١٠٨٢ م):
- ٧٤. الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٩٠).
- المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود على الإصفهاني (ت ١١١١ هـ/ ١٦٩٩ م):
- ٧٥. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء، ط ٢،
   (بيروت ١٩٨٣).
- ٧٦. الوجيزة في علم الرجال، ترتيب: عبدالله السبزالي الحاج، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٩٥).
  - المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الهذلي (ت ٣٤٦ هـ/ ٩٥٧ م):
- ٧٧. إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، دار الأضواء، ط ٢،(بيروت ١٩٨٨).
- المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن أبي بكر البنّاء المقدسي المعروف بالبشاري (ت ٣٨٠ هـ/ ٩٩٠ م):
- ٧٨. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: د.
   محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربى، (بيروت ١٩٨٧).
- المقدسي، يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز السلمى الشافعي (توفي بعد ٢٥٨ هـ/ ١٢٦٠ م):
- ٧٩. عقد الدرر في أخبار المنتظر، حققته وعلقت عليه: لجنة من العلماء بإشراف
   الناشر، دار الكتب العلمية، (بيروت ١٩٨٣).
- الملك الأشرف، أبو حفص عمر بن يوسف بن عمر بن رسول الغساني (ت ٦٩٦

هـ/ ١٢٩٧ م):

٨٠ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، حققه: ك. و. ستر ستين، راجعة وقدّم له ووضع فهارسه: صلاح الدين المنجّد، المجمع العلمي العربي، (دمشق ١٩٤٩).

ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرّم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت ٧١١هـ/ ١٣١١م):

۸۱. لسان العرب، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، راجعه:
 عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، (بيروت ۲۰۰۵).

النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس الأسدي الكوفي (ت ٤٥٠ هـ/ ١٠٥٨ م):

٨٢. فهرست أسماء مصنّفي الشيعة الشهير برجال النجاشي، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، ط ٧، (قــم ١٤٢٤).

ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت ٢١٣ هـ/ ٨٢٨ م):

٨٣. السيرة النبوية، مؤسسة النور للمطبوعات، (بيروت ٢٠٠٤).

الواقدي، أبو عبدالله محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني (ت ٢٠٧ هـ / ٨٢٣ م):

٨٤. كتاب المغازي، تحقيق: د. مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ١٩٨٩).

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت ٦٢٦ هـ/ ١٢٢٦ م):

٨٥. معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، (بيروت

د.ت).

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (توفي بعد ٢٩٢ هـ/ ٩٠٥ م):

۸٦. البلدان، وضع حواشیه: محمد أمین الضنّاوي، دار الکتب العلمیة، (بیروت ۲۰۰۲).

٨٧. تاريخ اليعقوبي، علّق عليه ووضع حواشيه: خليل منصور، دار الإعتصام، ط ٢، (قــــم ١٤٢٥).

#### ب. المراجع:

#### إقبال، عباس:

٨٨. آل نوبخت، نقله إلى العربية: علي هاشم الأسدي، مجمَّع البحوث الإسلامية، (مشهد ١٤٢٥).

## آغا بزرك الطهراني، محمد محسن بن علي بن محمد رضا:

٨٩. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، ط ٢، (بيروت ١٤٠٣).

٩٠. طبقات أعلام الشيعة، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، ط٢، (قـم د.ت).

٩١. مصفى المقال في مصنِّفي علم الرجال، عنى بتصحيحه ونشره: ابن المؤلف، دار العلوم، ط ٢، (بيروت ١٩٨٨).

## الأعلمي الحائري، محمّد حسين:

٩٢. دائرة المعارف الشيعية العامة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٢، (بيروت ١٩٩٣).

### الأمين، حسن:

٩٣. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، دار التعارف، ط ٦، (بيروت ٢٠٠٢).

## الأمين، محسن:

98. أعيان الشيعة، حققه وأخرجه: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، (بيروت ١٩٩٨).

## التسترى، محمد تقى:

٩٥. قاموس الرجال، مؤسسة النشر الإسلامي، ط ٣، (قـم ١٤٢٥).

## جعفريان، رسول:

97. الشيعة في إيران، تعريب: هاشم الأسدي، مجمّع البحوث الإسلامية، (مشهد ١٤٢٠).

## جمع من المستشرقين:

9v. دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى العربية: محمّد ثابت الفندي وآخرون، إنتشارات جهان، (طهران د.ت).

## حرز الدين، محمّد (ت ١٣٦٥ هـ/١٩٤٦ م):

٩٨. مراقد المعارف، علَّق عليه وحقَّقه: محمّد حسين حرز الدين، مطبعة الآداب، (النحف ١٩٦٩).

## الحكيم، حسن عيسى:

99. مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، شركة خزانة الكتب للموارد التعليمية، (بغداد ٢٠٠٦).

## حيدر، أسد:

• ١٠٠. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، دار التعارف للمطبوعات، ط ٥، (بيروت ٢٠٠١).

## الخوئي، السيد أبوالقاسم الموسوي:

١٠١. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، د.ن، ط ٥، (د.م ١٩٩٢).

## دونلدسن، دوايت. م:

١٠٢. عقيدة الشيعة وهو كتاب عن تاريخ الإسلام في إيران والعراق، تعريب: ع.
 م، مؤسسة المفيد للطباعة والنشر، (بيروت ١٩٩٠).

#### الروضان، عبد عون:

١٠٣. موسوعة تاريخ العرب تاريخ ممالك دول حضارة، الأهلية للنشر والتوزيع، (عمّان ٢٠٠٤).

#### زیدان، جرجی:

١٠٤. العرب قبل الإسلام، راجعها وعلَّق عليها وقدَّم لها: حسين مؤنس، دار الهلال، (د.ن د.ت).

## العاملي، جعفر مرتضى:

١٠٥. الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام دراسة وتحليل، دار الأضواء،
 (سروت ١٩٨٦).

## العدوي، إبراهيم محمّد:

١٠٦. المجتمع والعربي مناهضة الشعوبية، مكتبة نهضة مصر، (الفجالة ١٩٦١).

## العظم، محمود الفردوس:

١٠٧. المستدرك على أنساب الأشراف للبلاذري، دار اليقظه العربية، (دمشق ٢٠٠٢).

#### علم الهدى، عبد الجواد:

۱۰۸. الدليل والحجة رسالة في القياس والإستحسان والإجماع والمصالح المرسلة، الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكري المئوية الثانية لميلاد

الشيخ الأنصاري، (قـم ١٣٧٣ش).

## على، جواد:

- ١٠٩. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط ٢، (بغداد ١٩٩٣).
   القرشي، باقر شريف:
- ۱۱۰. حياة الإمام الجواد عليه السلام دراسة وتحليل، مطبعة النعمان، (النجف ١٩٨٠).
- ۱۱۱. حياة الإمام الرضا عليه السلام دراسة وتحليل، منشورات سعيد بن جبير، (قـــم ١٣٧٢ش).
- ١١٢. حياة الإمام زين العابدين عليه السلام دراسة وتحليل، دار الأضواء، (بيروت ١٩٨٨).
- ١١٣. حياة الإمام الصادق عليه السلام دراسة وتحليل، دار الأضواء، (بيروت ١٩٩٢).
- ١١٤. حياة الإمام العسكري عليه السلام دراسة وتحليل، دار الأضواء، (بيروت ١٩٨٨).
- ١١٥. حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل، دار البلاغة، (بيروت ١٩٩٢).
- ۱۱۲. حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام دراسة وتحليل، دار البلاغ، (بيروت ۱۹۹۳).
- ١١٧. حياة الإمام الهادي عليه السلام دراسة وتحليل، مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، (د.م د.ت).

## القزويني، محمد كاظم:

١١٨. الإمام المهدي عليه السلام من المهد إلى الظهور، مؤسسة الإمام الحسين

عليه السلام، (لندن د.ت).

#### كحالة، عمر رضا:

١١٩. معجم القبائل الغربية القديمة والحديثة، المكتبة الهاشمية، (دمشق ١٩٤٩).

١٢٠. معجم المؤلفين تراجم مصنّفي الكتب العربية، مؤسسة الرسالة، (بيروت ١٩٩٣).

## المامقاني، عبدالله:

١٢١. تنقيح المقال في علم الرجال، إنتشارات جهان، (طهران د.ت).

١٢٢. تنقيح المقال في علم الرجال، تحقيق وإستدراك: محيي الدين المامقاني، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، (قــم ١٤٢٣).

#### المنصوري، سعد متعب:

١٢٣. الغلو والموقف الإسلامي، المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام ودار الأسرة، (قــم ١٤٢٧).

#### المهاجر، جعفر:

١٢٤. رجال الأشعريين من المحدثين وأصحاب الأئمة عليهم السلام، مركز العلوم والثقافة الإسلامية، (قــم ٢٠٠٨).

#### نجف، محمد مهدى:

١٢٥. الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا (ع)، المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، (مشهد ١٤٠٧).

# المحتويات

| o                | لاهداء                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| v                | الأشعريون: بين الفكر السياسي والفكر العقائدي             |
| ١٣               | المقدمة                                                  |
| ١٧               | الفصل الأول: الأشعريون: تاريخ عريق وإسلام أصيل           |
| ١٩               | المبحث الأول: نسب الأشعريين وتاريخهم قبل الإسلام         |
| الإسلامية٢٨      | المبحث الثاني: إسلام الأشعريين ودورهم في الفتوحات        |
| بال              | المبحث الثالث: هجرة الأشعريين إلى العراق وإقليم الج      |
| ر <sub>مية</sub> | المبحث الرابع: أثـر الأشعريين في تمصير مدينة قم الإسا    |
| ٥٥               | الفصل الثاني: الأشعريون في قم بذرة التشيع في بلاد فارس . |
| ov               | المبحث الأول: هويّة تشيّعهم                              |
| رافهارافها       | المبحث الثاني: أثر الأشعريين في نشر التشيع في قم وأطر    |
| 91               | الفصل الثالث: مدرسة الأشعريين الإسلامية وأشهر رجالها     |
| ۹۳               | المبحث الأول: مدرسة الأشعريين العلمية والفكرية           |
| 117              | المبحث الثاني: رجال الأشعريين الفقهاء والمحدِّثين        |
| 10V              | الخاتمة                                                  |
| 171              | الملاحق                                                  |
| 179              | فهرس المصادر والمراجع                                    |